





حقوق الطبع محفوظة لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الطبعة الأولى لدار القاسم ١٤٢٠هـ

ك رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، ١٤١٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن بــاز، عبدالعزيز بن عبدالله

مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة / جمع وترتيب وإشراف محمد بن سعد الشويعر.

٤٤٨ ص؛ ٢٤ × ٢٤ سم

ردمك ۸-۱۱-۱۱-۱۹۹ (مجموعة)

۲-۱۱-۰۰۱۱ (ج۸)

١- الفتاوي الشرعية ٢- التوحيا

1- الشويعر، محمد بن سعد ( جامع ) ب - العنوان

ديوي ٤، ٢٥٩ ديوي

رقم الإيداع: ۱۷/۰۷۹۳ ردمك : ۸-۱۱-۱۱-۹۹۹ (مجموعة)

۲-۱۱-۰۰۱۱ (ج۸)

طبعت بإذن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء رقم ١٤٢٠/٣/٢ وتاريخ ١٤٢٠/٣/٢هـ

#### نصيحة واجبة لتحكيم شرع الله المطهر(\*)

الحمد الله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، أما بعد:
فقد قال النبي عَلَيْ في الحديث الصحيح: «الدين النصيحة،
الدين النصيحة، الدين النصيحة»، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال:
«لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم».

وقياماً بهذا الواجب؛ فإني أعيد التذكير بما سبق أن كتبت وتحدثت عنه مراراً، من بيان وجوب التحاكم إلى شرع الله، ونبذ ما خالفه.

لقد دلت الأدلة الشرعية الصريحة من الكتاب والسنة على أنه يجب على المسلمين جميعاً؛ أفراداً، أو جماعات، أو حكومات ودولاً: التحاكم فيما شجر بينهم من خصومات ونزاعات إلى شرع الله سبحانه، والرضوخ له، والتسليم به. ومن هذه الأدلة الصريحة: قوله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّىٰ يُحكّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا في أَنفُسهِمْ لا يُجدُوا في أَنفُسهِمْ حَرَجاً مّما قَضيْت وَيُسلّمُوا تَسليماً ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ أَفَحكُمُ اللّهَ حَكْما لقوم يُوقنُونَ ﴾ (١)، وقوله عز المجاهليّة يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه حَكْما لقوم يُوقنُونَ ﴾ (١)، وقوله عز وجل: ﴿ يَا أَيّها الّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّه وَأَطيعُوا الرّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ منكُمْ فَإِن تَنازَعْتُمْ فَي شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تَوْمنُونَ مِنكُمْ فَإِن تَنازَعْتُمْ فَي شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تَوْمنونَ بِاللّه وَالْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأُولِلاً ﴾ (٢)، وقوله سبحانه: باللّه وَالْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأُولِلاً ﴾ (٢)، وقوله سبحانه:

<sup>(\*)</sup> نشرت في جريدة العالم الإسلامي الصادرة من رابطة العالم الإسلامي في ١١/٦/٥١٤١هـ.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٥٩.

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه ﴾ (١). والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ومنها يعلم أنه لا يجوز للمسلم التحاكم إلى القوانين الوضعية، أو الأعراف القبلية المخالفة للشرع.

كما أوجه نصيحتى الخالصة في هذه الكلمة إلى حكام الدول الإسلامية جميعاً بسبب ما وقع ويقع بينهم من النزاعات المتعددة بأن الطريق الوحيد الذي يجب اللجوء إليه لحل النزاعات بين دولهم في الممتلكات والحقوق والحدود السياسية وغيرها ـ هو تحكيم شرع الله، وذلك بتشكيل لجنة أو محكمة شرعية، أعضاؤها من علماء الشرع المطهر ممن هم محل رضا الجميع: علماً، وفهماً، وعدلاً، وورعاً، تنظر في محل النزاع، ثم تحكم بما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وليعلموا أن ما يقع من بعضهم من التحاكم إلى محكمة العدل الدولية وأمثالها من الهيئات غير الإسلامية هو تحاكم إلى غير شرع الله، ولا يجوز التقاضي إليها، أو تحكيمها بين المسلمين، فليحذروا ذلك، وليتقوا الله ويخشوا عقابه الذي توعد به من يعرض عن شرعه، كما قال تعالى : ﴿ وَمُنْ أَعْرَضَ عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْمَىٰ • قَالَ رَبّ لمَ حَشَرْتَني أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا • قَالَ كَذَلكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسيتَهَا وَكَذَلكَ الْيَوْمَ تَنسَىٰ ﴾ ``، وقال: ﴿ وأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتنُوكَ عَنْ بَعْض مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَولَّوا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُريدُ اللَّهَ أَن يَصيبَهَم

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآيات ١٢٤-١٢٦.

بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ • أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّه حُكْمًا لَقَوْم يُوقَنُونَ ﴾ (١).

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، كلها تؤكد أن طاعة الله ورسوله سبب لسعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وأن معصية الله ورسوله، والإعراض عن ذكر الله، والتولي عن حكمه سبب لضنك العيش وشقاء الحياة والعذاب في الآخرة.

والله أسأل أن يهدي الجميع إلى الحق، ويرزقهم الاستقامة، ويصلح أحوالهم، ويعينهم على كل ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم، وأن يمنح الجميع الرضا بحكم الله ورسوله، إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآيتان ٤٩، ٥٠.

## القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها(\*)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصَّلاة والسَّلام الاتمَّان الاكملان على عبده ورسوله وخليله، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:

فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور، وأعظم الفرائض؛ ولهذا رأيت أن يكون عنوان هذه الكلمة: (القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها).

العقيدة: هي ما يعتقده الإنسان ويدين به، من خير وشرِّ، من فساد وصلاح.

والمطلوب: هو التمسك بالعقيدة الصحيحة، وما يجب على العبد في ذلك؛ لأن في هذا العالم عقائد كثيرة، كلُها فاسدة إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله، وسنَّة رسوله عَلَيْكَ، وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذه هي العقيدة التي جاء بها كتاب الله، ودلَّت عليها سنة رسول الله عَلَيْكَ، وهي: الإسلام.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ (''، وقال عز وجل: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دينًا ﴾ ('').

<sup>( \* )</sup> محاضرة القيت في شهر صفر عام ١٤٠٣ أهد في الجامع الكبير بمدينة الرياض، وصدرت في كتاب بنفس العنوان.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٣.

فالإسلام هو دين الله، لا يقبل من أحد سواه، قال الله عز وجل: ﴿ وَمَن يَنْتَغ غَيْرَ الإسلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو َفِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (١٠).

وهو دين الأنبياء كلهم؛ فهو دين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، وهو دين الأنبياء بعده: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وداود، وسليمان، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، ودين غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله به للناس عامَّة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الأنبياء إخوة لعلاًت، أمهاتهم شتى ودينهم واحد»(٢)، وفي لفظ: «أولاد علاَّت».

والمعنى: أن دين الأنبياء واحد: وهو توحيد الله، والإيمان بأنه رب العالمين، وأنّه الخلّاق العليم، وأنه المستحق للعبادة دون كل ما سواه، والإيمان بالآخرة والبعث والنشور، والجنة والنار والميزان، وغير هذا من أمور الآخرة، أما الشرائع فهي مختلفة، وهذا معنى «أولاد علاّت»: أولاد لضرّات، كنّى بهذا عن الشرائع، كما قال سبحانه: ﴿ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾(٣).

إخوة الأب: أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، هكذا الأنبياء دينهم واحد وهو: توحيد الله والإخلاص له.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث رواه البخاري (٣٤٤٣، ٣٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥) (٢٣٦٠، ١٤٤، ٥) بنو (١٤٥) وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال في (مختار الصحاح): بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتى، سميت بذلك؛ لأن الذي تزوج أخرى على أولى قد كانت قبلها ناهلٌ، ثم علٌ من هذه، والعلَلُ: الشرب الثاني، يقال: عَلَلٌ بعد نهل آ.هـ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (معنى الحديث: أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع) انظر فتح الباري (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٤٨.

وهو معنى (لا إِله إِلا الله)، وهو: إِفراد الله بالعبادة، والإِيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وما يتفرع بعد ذلك من البعث والنشور، والجنة والنار، والميزان والحساب والصراط، وغير هذا.

هكذا الأنبياء دينهم واحد، كلهم جاؤوا بهذا الأمر ـ عليهم الصلاة والسلام ـ ولكن الشرائع تفرَّقت، بمثابة الأولاد لأمهات العلاَّت، فشريعة التوارة فيها ما ليس في شريعة الإنجيل، وفي الشرائع التي قبلها أشياء ليست فيها، وفي شريعة نبينا محمد عَلَيه أشياء غير ما في التوارة والإنجيل، فقد يسر الله على هذه الأمة وخفف عنها الكثير، كما قال جلَّ وعلا: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١٠)، وقال عليه الصلاة والسلام: «بعثت بالحنيفية السَّمحة».

فالله بعثه بشريعة سمحة ليس فيها آصار، وليس فيها أغلال، وليس فيها حرج، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٢٠).

كان أتباع الشرائع الماضية قبل شريعة نبينا عَلَيْكُ لا يتيممون عند فقد الماء، بل يؤخرون الصلوات ويجمعونها حتى يجدوا الماء، ثم يتوضؤون ويصلون، وجاء في هذه الشريعة المحمدية التيمم، فمن عدم الماء أو عجز عنه تيمم بالتراب وصلَّى، وجاء في ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل.

وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصّة، وبُعِثَ النبي محمد عَلَيْكَ إلى الناس عامة؛ إلى الجن والإنس، والعرب والعجم، وجعله الله خاتم الأنبياء. وكان من قبلنا لا يُصَلُون إلا في بيعهم ومساجدهم ومحلات

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية ٧٨.

صلاتهم، أما في هذه الشريعة المحمدية فإنك تصلي حيث كنت، في أي أرض الله؛ من الصحاري والقفار، أي أرض الله؛ من الصحاري والقفار، كما قال عليه الصلاة والسلام: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»('').

فالشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا عَلَيْكُ شريعة واسعة ميسرة ليس فيها حرج ولا أغلال، ومن ذلك: المريض؛ لا يلزمه الصوم، بل له أن يفطر ويقضي، والمسافر يقصر الصلاة الرباعية، ويفطر في رمضان، ويقضي الصوم، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (٢).

والمصلي إِن عجز عن القيام صلّى قاعداً، وإِن عجز عن القعود صلى على جنبه، وإِن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً، كما صحت بذلك السنّة عن رسول الله عَيْكَ .

وإذا لم يجد من الأكل ما يسدّ رمقه من الحلال جاز له أن يأكل من الميتة ونحوها ما يسدُّ رمقه حتى لا يموت.

فالعقيدة الإسلامية: هي توحيد الله والإخلاص له سبحانه، والإيمان به، وبرسله، وبكتبه، وبملائكته، وباليوم الآخر من البعث والنشور، ومن الجنة والنار وغير ذلك من أمور الآخرة، والإيمان بالقدر خيره وشرّه، وأنه سبحانه قدّر الأشياء، وعَلِمها وأحاط بها، وكتبها عنده سبحانه وتعالى.

ومن أركان الإسلام: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. ومن واجباته وفرائضه: الجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف

<sup>(</sup>١) جزء من حديث رواه البخاري (٣٣٥، ٣٣٨، ٣١٢٢)، ومسلم (٥٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٨٥.

والنهي عن المنكر، وبرُّ الوالدين، وصلة الأرحام، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، إلى غير ذلك.

فالإسلام: هو الاستسلام لله، والانقياد له سبحانه بتوحيده، والإخلاص له والتمسك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا سمي إسلاماً؛ لأن المسلم يُسْلِمُ أمره لله، ويوحده سبحانه، ويعبده وحده دون ما سواه، وينقاد لأوامره ويدع نواهيه، ويقف عند حدوده، هكذا الإسلام.

وله أركان خمسة وهي: شهادة أن لا إِله إِلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.

والشهادتان معناهما: توحيد الله والإخلاص له، والإيمان بأن محمداً رسوله عليه الصلاة والسلام إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وهاتان الشهادتان هما أصل الدين، وهما أساس الملّة، فلا معبود بحق إلا الله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، كما قال عز وجل: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُو الْبَاطِلُ ﴾ (١٠).

وأما شهادة أن محمداً رسول الله فمعناها: أن تشهد عن يقين وعلم - أن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله حقاً، وهو أشرف عباد الله، وقرابته وأسرته هم أفضل العرب على الإطلاق، فهو خيارٌ من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وسيّد ولد آدم عَلَيْكُ وعلى آله وأصحابه.

فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه للناس عامَّة؛ إلى الجن والإنس، إلى الذكور والإناث، إلى العرب والعجم، إلى الأغنياء والفقراء، إلى الحاضرة

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية ٦٢.

والبادية، هو رسول الله إلى الجميع؛ من اتبعه فله الجنّة، ومن خالف أمره فله النار، قال النبي عَلَيْكَ : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل : يا رسول الله، ومن يأبى؟! قال : «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى» خرجه البخاري في صحيحه (۱).

فهذه العقيدة الإسلامية العظيمة مضمونها: توحيد الله، والإخلاص له، والإيمان برسوله محمد عَلَيْكُ، وأنه رسولُهُ حقاً، والإيمان بجميع المرسلين، مع الإيمان بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله.

هذه هي العقيدة الإسلامية المحمدية، وقد وقع من بعض الناس قوادح فيها، ونواقض تنقضها يجب أن نبينها في هذه الكلمة. والقوادح قسمان:

قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها، فيكون صاحبه كافراً، نعوذ بالله. وقسم يُنقص هذه العقيدة ويُضعفها.

فالأول: يسمى: ناقضاً وهو: الذي يبطلها ويفسدها، ويكون صاحبه كافراً مرتداً عن الإسلام، وهذا النوع هو: القوادح المكفرة:

وهي نواقض الإسلام، وهي الموجبة للرّدة، هذه تسمى: نواقض. والناقض: يكون قولاً، ويكون عملاً، ويكون اعتقاداً، ويكون شكاً. فقد يرتدُّ الإنسان بقول يقوله أو بعمل يعمله، أو باعتقاد يعتقده، أو بشك يطرأ عليه، هذه الأمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها، وقد ذكرها أهل العلم في كتبهم وسمَّوا بابها:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٣٩/٨).

(باب حكم المرتد)، فكلُّ مذهب من مذاهب العلماء، وكلُّ فقيه من الفقهاء ألَّف كتباً في الغالب عندما يذكر الحدود يذكر (باب حكم المرتد): وهو الذي يكفر بعد الإسلام، ويسمى هذا: مرتداً، يعني: أنه رجع عن دين الله وارتد عنه، قال فيه النبي عَيَالُهُ: «من بدَّل دينه فاقتلوه» خرجه البخاري في الصحيح(۱).

وفي الصحيحين (۱): (أن النبي عَلَيْكَ بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما، فلما قدم عليه قال: انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجلٌ عنده مُوثق، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه ـ دين السوء ـ فتهوّد، فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فقال: انزل، قال: لا أنزل حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فامر به أبو موسى رضي الله عنه فقتل).

فدّل ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل، إذا لم يتب، يستتاب فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصر على كفره وضلاله يقتل، ويعجل به إلى النار؛ لقوله عَيْكَ : «من بدّل دينه فاقتلوه»(٢٠).

فالنواقض التي تنقض الإسلام كثيرة منها:

الردَّة بالقول: مثل: سبّ الله، هذا قول ينقض الدين، وهكذا سبّ الرسول عَلَيْكَ ، يعني: اللعن والسبُّ لله ولرسوله، أو العيب والتنقُّص، مثل أن يقول: إنَّ الله ظالم، إن الله بخيل، إن الله فقير، إن الله جل وعلا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦٩٢٣)، صحيح مسلم (١٧٣٣، ١٥)، واللفظ هنا لمسلم في (٢) صحيح البخاري عن طلب الإمارة والحرص عليها)، من كتاب الإمارة.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٠١٧).

لايعلم بعض الأمور، أو لا يقدر على بعض الأمور، كُلُّ هذه الأقوال وأشباهها سبُّ وردَّةٌ عن الإِسلام.

فمن انتقص الله أو سبّه أو عابه بشيء فهو كافر مرتد عن الإسلام \_ نعوذ بالله من ذلك \_ وهذه ردة قولية، إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بأمر لا يليق، كما تقول اليهود: إن الله بخيل، إن الله فقير ونحن أغنياء، وهكذا لو قال: إن الله لا يعلم بعض الأمور، أو لا يقدر على بعض الأمور، أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها، فهذا يكون مرتداً بأقواله السيئة.

أو قال مثلاً: إِن الله لم يوجب علينا الصلاة، فهذه ردة عن الإسلام، فمن قال: إِن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتد عن الإسلام بإجماع المسلمين، إلا إِذا كان جاهلاً بعيداً عن المسلمين لا يعرف، فيعلم، فإِن أصر كفر، وأما إِذا كان بين المسلمين، ويعرف أمور الدين، ثم قال: ليست الصلاة بواجبة؛ فهذه ردّة، يستتاب منها، فإِن تاب وإلا قتل، أو قال: الزكاة غير واجبة على الناس، أو قال: صوم رمضان غير واجب على الناس، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس، من قال هذه المقالات كفر إجماعاً، ويستتاب فإِن تاب وإلا قتل ـ نعوذ بالله من ذلك ـ وهذه الأمور ردّة قولية.

### ومنها: الردَّة بالفعل:

والردة الفعلية مثل: ترك الصلاة، فكونه لا يصلي وإن قال: إنها واجبة ـ لكن لا يصلي ـ هذه ردَّة على الأصح من أقوال العلماء؛ لقول النبي عَلَيْكَ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» رواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه بإسناد

صحيح (''، وقوله ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه ('').

وقال عبدالله بن شقيق العُقَيلي - التابعي المتفق على جلالة قدره رحمه الله: (كان أصحاب محمد عَلَيْهُ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة) رواه الترمذي (٢)، وإسناده صحيح.

وهذه ردَّة فعلية، وهي ترك الصلاة عمداً.

ومن ذلك: لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهيناً به، أو لطَّخه بالنجاسة عمداً، أو وطأه بقدمه يستهين به، فإنه يرتد بذلك عن الإسلام.

ومن الردة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك، أو يصلي لهم أو للجن، وهذه ردَّة فعلية.

أما دعاؤه لهم والاستعانة بهم والنذر لهم: فَردَّة قولية.

أما من طاف بالقبور، يقصد بذلك عبادة الله، فهو بدعة قادحة في الدين، ووسيلة من وسائل الشرك، ولا يكون ردَّة، إنما يكون بدعة قادحة في الدين إذا لم يقصد التقرب إليهم بذلك، وإنما فعل ذلك تقرباً إلى الله سبحانه جهلاً منه.

ومن الكفر الفعلي: كونه يذبح لغير الله، ويتقرب لغيره سبحانه بالذبائح، يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقرباً إليهم يعبدهم بها، أو للجن يعبدهم بها، أو للكواكب يتقرب

<sup>(</sup>١) المسند (٥/٣٤٦)، سنن الترمذي (٢٦٢٣)، سنن النسائي (١/٢٣١، ٢٣٢)، سنن ابن ماجه (١/٢٣١) من حديث بريدة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ٣٥ ـ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٦)، ورواه الإمام أحمد بلفظ: وبين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاق، المسند (٣٨٩/٣).

<sup>(</sup>٣) السنن (٢٦٢٤).

إِليها بذلك، وهذا مما أُهِلَّ به لغير الله، فيكون ميتةً، ويكون كفراً أكبر، نسأل الله العافية من ذلك، هذه كلُها من أنواع الردَّة والنواقض عن الإسلام الفعلية.

#### ومنها: الردَّة بالاعتقاد:

ومن أنواع الردَّة العقدية التي يعتقدها بقلبه وإن لم يتكلم بها ولم يفعل، بل بقلبه يعتقد: إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقير، أو أنه بخيل، أو أنه ظالم، ولو أنه ما تكلم، ولو لم يفعل شيئاً، هذا كفر -بمجرد هذه العقيدة -بإجماع المسلمين.

أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد بعث ولا نشور، وأن كل ما جاء في هذا ليس له حقيقة، أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد جنة أو نار، ولا حياة أخرى، إذا اعتقد ذلك بقلبه ولو لم يتكلم بشيء، هذا كفر وردَّة عن الإسلام ـ نعوذ بالله من ذلك ـ وتكون أعماله باطلة، ويكون مصيره إلى النار بسبب هذه العقيدة.

وهكذا لو اعتقد بقلبه ـ ولو لم يتكلم ـ أن محمداً عَلَيْهُ ليس بصادق، أو أنه ليس بخاتم الأنبياء وأن بعده أنبياء، أو اعتقد أن مسيلمة الكذاب نبيُّ صادق، فإنه يكون كافراً بهذه العقيدة.

أو اعتقد بقلبه أن نوحاً، أو موسى، أو عيسى، أو غيرهم من الأنبياء عليهم السلام أنهم كاذبون أو أحداً منهم، هذا رِدَّة عن الإسلام.

أو اعتقد أنه لا بأس أن يدعى مع الله غيره؛ كالأنبياء أو غيرهم من الناس، أو الشمس والكواكب أو غيرها، إذا اعتقد بقلبه ذلك صار مرتداً عن الإسلام؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ وَأَنَّ

مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (١)، وقال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَقَلْ : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَقَلْ سَبحانه: ﴿ فَادَعُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (١). والآيات في هذا المعنى كثيرة.

فمن زعم أو اعتقد أنَّه يجوز أن يعبد مع الله غيره؛ من ملك، أو نبيًّ، أو شجر، أو جِنِّ، أو غير ذلك فهو كافر، وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار كافراً بالقول والعقيدة جميعاً، وإن فعل ذلك ودعا غير الله واستغاث بغير الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة جميعاً، نسأل الله العافية من ذلك.

ومما يدخل في هذا: ما يفعله عُبّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار من دعاء الأموات، والاستغاثة بهم، وطلب المدد منهم، فيقول بعضهم: يا سيدي، المدد المدد، يا سيدي، الغوث الغوث، أنا بجوارك، اشف مريضي، ورد عائبي، وأصلح قلبي.

يخاطبون الأموات الذين يسمونهم: الأولياء، ويسألونهم هذا السؤال، نسوا الله وأشركوا معه غيره \_ تعالى الله عن ذلك \_ فهذا كفر قولي وعقدي وفعلي .

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة، الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية ٢٣.

<sup>(</sup> ٥ ) سورة غافر، الآية ١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر، الآية ٦٥.

وبعضهم ينادي من مكان بعيد وفي أمصار متباعدة: يا رسول الله، انصرني ... ونحو هذا، وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول الله، اشف مريضي، يا رسول الله، المدد المدد، انصرنا على أعدائنا، أنت تعلم ما نحن فيه، انصرنا على أعدائنا.

والرسول عَلَيْكُ لا يعلم الغيب، إذْ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه، هذا من الشرك القولي والعملي، وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز، وأنه لا بأس به صار شركاً قولياً وفعلياً وعقديًا، نسأل الله العافية من ذلك.

وهذا واقع في دول وبلدان كثيرة، وكان واقعاً في هذه البلاد، كان واقعاً في الرياض والدرعية قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، فقد كانت لهم آلهة في الرياض والدرعية وغيرهما، أشجار تعبد من دون الله، وأناس يقال: إنهم من الأولياء يعبدونهم مع الله، وقبور تعبد مع الله.

وكان قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه موجوداً في الجُبَيْلة حيث قُتِل في حروب الرِدَّة أيام مسيلمة، كان قبره يعبد من دون الله حتى هدم ذلك القبر، ونُسي اليوم والحمد لله، بأسباب دعوة الشيخ محمد، قدَّس الله روحه وجزاه عنَّا وعن المسلمين أفضل الجزاء.

وقد كان في نجد والحجاز من الشرك العظيم والاعتقادات الباطلة، ودعوة غير الله ما لا يعد ولا يحصى، فلما جاء الشيخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، أي: قبل ما يزيد عن مائتي سنة، دعا إلى الله وأرشد الناس، فعاداه كثير من العلماء الجهلة وأهل الهوى؛ لكن الله أيَّدَه بعلماء الحق، وبآل سعود رحم الله الجميع \_ فدعا إلى الله، وأرشد الناس إلى توحيد الله، وبيَّن

لهم: أن عبادة الجن والأحجار والأولياء والصالحين وغيرهم شرك من عمل الجاهلية، وأنها أعمال أبي جهل وأمثاله من كفار قريش في عبادتهم اللاَّت، والعزى، ومناة، وعبادة القبور، هذه هي أعمالهم.

فبيَّن ـ رحمه الله ـ للناس وهَدَى الله على يديه من هدى، ثم عمَّت الدعوة بلاد نجد والحجاز وبقية الجزيرة العربية، وانتشر فيها التوحيد والإيمان، وترك الناس الشرك بالله وعبادة القبور والأولياء بعد أن كانوا يعبدونها إلا من رحم الله، بل كان بعضهم يعبد أناساً مجانين لا عقول لهم، ويسمونهم: أولياء، وهذا من عظيم جهلهم الذي كانوا واقعين فيه. ومنها: الردة بالشك:

عرضنا للردَّة التي تكون بالقول، والردَّة بالعمل، والردة بالعقيدة، أما الردَّة بالشك: فمثل الذي يقول: أنا لا أدري هل الله حق أم لا؟ . . أنا شاك. هذا كافر كفر شك، أو قال: أنا لا أعلم هل البعث حق أم لا؟ أو قال: أنا لا أدري هل الجنة والنار حق أم لا؟ أنا لا أدري، أنا شاك. فمثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافراً لشكه فيما هو معلوم من الدِّين بالضرورة وبالنص والإجماع.

فالذي يشك في دينه ويقول: أنا لا أدري هل الله حق؟ أو هل الرسول حق؟ وهل هو صادق أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو خاتم النبيين؟ أو قال: لا أدري مسيلمة كاذب أم لا؟ أو قال: ما أدري هل الأسود العنسي \_ الذي ادعى النبوة في اليمن \_ كاذب أم لا؟ هذه الشكوك كلها ردَّةٌ عن الإسلام، يستتاب صاحبها ويبين له الحق، فإن تاب وإلاً قتل. ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا؟ أو الزكاة هل هي واجبة أم لا؟ وصيام رمضان هل هو واجب أم لا؟ أو

شك في الحج مع الاستطاعة هل هو واجب في العمر مرة أم لا؟ فهذه الشكوك كلها كفر أكبر يستتاب صاحبها، فإن تاب وآمن وإلا قتل؛ لقول النبي عَلَيْكُ: «من بدَّل دينه فاقتلوه» رواه البخاري في الصحيح (١).

فلا بدَّ من الإِيمان بأن هذه الأمور \_أعني: الصلاة والزكاة والصيام والحج \_ كلها حق وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية.

هذا الذي تقدم هو القسم الأول من القوادح، وهو القسم الذي ينقض الإسلام ويبطله، ويكون صاحبه مرتداً يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.

أما النوع الثاني: فهو وجود القوادح دون الكفر، لكنها تضعف الإيمان وتنقصه، وتجعل صاحبها معرَّضاً للنار وغضب الله، لكن لا يكون صاحبها كافراً.

وأمثلة ذلك كثيرة منها: الزنا إذا آمن أنه حرام ولم يستحله، بل يزني ويعلم أنه عاص، هذا لا يكون كافراً وإنما يكون عاصياً، لكن إيمانه ناقص. وهذه المعصية قَدَحَتْ في عقيدته لكن دون الكفر. فلو اعتقد أن الزنا حلال صار بذلك كافراً.

وهكذا لو قال: السرقة حلال، أو ما أشبه ذلك، يكون كافراً؛ لأنه استحل ما حرَّم الله.

وكذلك الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وأكل الربا وأشباه ذلك، كل هذه من القوادح في العقيدة المضعفة للدين والإيمان.

وهكذا البدع، وهي أشد من المعاصي، فالبدع في الدين تضعف الإيمان، ولا تكون ردَّة ما لم يوجد فيها شرك.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٠١٧).

ومن أمثلة ذلك: بدعة البناء على القبور، كأن يبني على القبر مسجداً أو قبَّة، فهذه بدعة تقدح في الدين وتضعف الإيمان، لكن إذا بناها وهو لا يعتقد جواز الكفر بالله، ولم يقترن بذلك دعاء الميتين والاستغاثة بهم والنذر لهم، بل ظن أنه بفعله هذا يحترمهم ويقدرهم، فهذا العمل حينئذ ليس كفراً، بل بدعة قادحة في الدين تضعف الإيمان. وتنقصه، ووسيلة إلى الشرك.

ومن أمثلة البدع: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي حيث يحتفل بعض الناس في الثاني عشر من ربيع الأول بمولد النبي عَلَيْكُ، فهذا العمل بدعة، لم يفعله النبي عَلِيْكُ ولا أصحابه ولا خلفاؤه الراشدون، ولم يفعلها أهل القرن الثاني ولا الثالث، بل هذه بدعة محدثة (١٠).

أو الاحتفال بمولد البدوي، أو عبدالقادر الجيلاني، أو غيرهما. فالاحتفال بالموالد بدعة من البدع، ومنكر من المنكرات التي تقدح في العقيدة؛ لأن الله ما أنزل بها من سلطان، وقد قال النبي عَلَيْكَ : «وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم (١٠)، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ» متفق على صحته (١٠)، أي : فهو مردود عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً أي: فهو مردود عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ» خرجه مسلم في صحيحه (١٠)، وقال: «إيّاكم ليس عليه أمرنا فهو ردّ» خرجه مسلم في صحيحه (١٠)، وقال: «إيّاكم

<sup>(</sup>١) للمؤلف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله، رسالة مفردة في (التحذير من البدع) انظرها في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) لسماحته (١/٩٣١)، كما إنها مطبوعة مفردة.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه (٨٦٧) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماً.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٦٩٧)، صحيح مسلم (١٧١٨) [١٧]، واللفظ هنا لمسلم، وعند البخاري: «ما ليس فيه».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٧١٨، ١٨)، ورواه بهذا اللفظ أيضاً البخاري معلقاً في باب النجش من كتاب النيوع في صحيحه (٢٦٩٧).

ومحدثات الأمور، فإن كُلَّ محدثة بدعة، وكُلَّ بدعة ضلالة»(''.

فالبدع من القوادح في الدين التي دون الكفر، إذا لم يكن فيها كفر.

أما إذا كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول عَلَيْكُ والاستغاثة به وطلبه النصر صار شركاً بالله، وكذا دعاؤهم: يا رسول الله انصرنا، المدد المدد يا رسول الله .. الغوث الغوث، أو اعتقادهم أن الرسول عَلَيْكُ يعلم الغيب أو غيره، كاعتقاد بعض الشيعة في علي والحسن والحسين أنهم يعلمون الغيب، كل هذا شرك وردَّة عن الدين، سواء كان في المولد أو في غير المولد.

ومثل هذا قول بعض الرافضة: إِن أئمتهم الاثني عشر يعلمون الغيب، وهذا كفر وضلال وردة عن الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل لا ّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ (٢).

أما إِذا كان الاحتفال بمجرد قراءة السيرة النبوية، وذكر ما جرى في مولده وغزواته، فهذا بدعة في الدين تنقصه ولكن لا تنقضه.

ومن البدع: ما يعتقده بعض الجهال في شهر صفر من أنه لا يسافر فيه، فيتشاءمون به<sup>(۱)</sup>، وهذا جهل وضلال، فقد قال النبي ولا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة» متفق على صحته، وزاد مسلم: «ولا نوء ولا غول»<sup>(1)</sup>؛ لأن اعتقاد العدوى والطيرة والتعلق

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ١٢٦، ١٢٧)، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)، والحاكم (١/ ٩٥) وصححه من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري: (١٠١/١٥٨، ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في مواضع مختلفة من صحيحه، وبالفاظ عدة منها (٧٧٤) كتاب الطب، باب (لا عدوى ولا طيرة)، ورواه مسلم (٢٢٢١) أيضاً.

بالأنواء، أو الغُول(١)، كل هذه من أمور الجاهلية التي تقدح في الدين.

ومن زعم أن هناك عدوى فهذا باطل، ولكن الله جعل المخالطة لبعض المرضى قد تكون سببا لوجود المرض في الصحيح، ولكن لا تعدي بطبعها، ولمن سمع بعض العرب قول النبي عَلَيْكُ : «لا عدوى..» قال: يا رسول الله، الإبل تكون في الرمال كأنها الظباء، فإذا دخلها الأجرب أجربها، قال عَلَيْكُ : «فمن أعدى الأول»(٢) أي: من الذي أنزل الجرب في الأول").

فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى إذا شاء أجربها بسبب هذا الجرب، وإن شاء لم يُجْرِبْها، وقد قال عَلَيْكَ : «لا يوردنَّ مُمْرِضٌ على مُصِحٌ» (') يعني : لا توردوا الإبل المريضة على الصحيحة، بل تكون هذه على حدة وهذه على حدة، وذلك من باب اتقاء الشر والبعد عن أسبابه، وإلا فالأمور بيد الله، لا يُعدي شيء بطبعه إنما هو بيد الله: ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ ('). فالخلطة من أسباب وجود المرض فلا يُصِيبَنَا إلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ ('). فالخلطة من أسباب وجود المرض فلا

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) (۱۰ / ۱۰۹): (قال الجمهور: فكانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات، وهي جنس من الشياطين، تتراءى للناس وتتغول لهم تغولاً، أي: تتلون تلوناً فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، وقد كثر في كلامهم (غالته الغول) أي: أهلكته وأضلته، فأبطل على ذلك. وقيل: ليس المراد إبطال وجود الغيلان، وإنما معناه: إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة. قالوا: والمعنى: لا يستطيع الغول أن يضل احداً ) أ.ه. وانظر القاموس مادة (غاله) وقد ثبت في صحيح مسلم (٢٢٢٢) عنه على العلى ولا صفر ولا غول».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧١٧، ٥٧١٠، ٥٧٠ه)، ومسلم (٢٢٢) [ ٢٠١، ١٠٢، ١٠٣].

<sup>(</sup>٣) انظر شرح السنة (١٢/ ١٦٩)، حيث قال البغوي رحمه الله حول معنى الحديث: (يريد أن أول بعير جَرُب منها كان بقضاء الله وقدره لا بالعدوى، فكذلك ما ظهر بسائر الإبل بعد).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٧٧١)، ومسلم ( ٢٢٢١)، والمُمْرِض: هو الذي له إِبِلَّ مرضى، والمُصِحُّ: من له إِبلُّ صحاح.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية ١٥.

تنبغي الخلطة، فالأجرب لا يخالط الصحيح، هكذا أمرنا الرسول عَلَيْهُ من باب الاتقاء والحذر من أسباب الشر، لكن ليس المعنى: أنه إذا خالط فإنه سيعدي، لا، قد يعدي وقد لا يعدي، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال عَلِيْهُ: «فمن أعدى الأول».

ومن هذا الباب قوله عَلَيْكَ: «فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد»(1). والمقصود: أن تشاؤم أهل الجاهلية بالعدوى وبالتطير أو الهامة - وهي: روح الميت، يقولون: إنها تكون كأنها طائر حول قبره يتشاءمون بها - وهذا باطل لا أصل له، وروح الميت مرتهنة بعمله إما في الجنة أو النار.

والطيرة والتشاؤم بالمرئيات والسمعيات من عمل الجاهلية، حيث كانوا يتشاءمون إذا رأوا شيئاً لا يناسبهم مثل الغراب، أو الحمار الأسود، أو مقطوع الذنب، أو ما أشبه ذلك، فيتشاءمون به، هذا من جهلهم وضلالهم، قال الله جل وعلا في الرد عليهم: ﴿ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ الله الله بيده الضر والنفع، وبيده العطاء والمنع، والطيرة لا أصل لها، ولكنه شيء يجدونه في صدورهم ولا حقيقة له، بل هو شيء باطل، ولهذا قال عَيَا : «لا طيرة».

ولذا يجب على المسلم إذا رأى ما يتشاءم به: ألاَّ يرجع عن حاجته، فلو خرج ليسافر، وصادفه حمار غير مناسب أو رجُلُّ غير مناسب أو ما أشبه ذلك، فلا يرجع، بل يمضي في حاجته ويتوكل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه (٥٧٠٧) تعليقاً، ورواه أحمد في مسنده ٢ /٤٤٣، وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه (فتح الباري) (١٠ /١٥٨): أن أبا نعيم وصله من طريق أبي داود الطيالسي، وسنده صحيح، وذكر أيضاً أن ابن خزيمة وصله كذلك، وقال البغوي بعد أن أورده في شرح السنة (٣٢٤٧): (حديث صحيح).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ١٣١.

على الله، فإن رجع فهذه هي الطيرة، والطيرة قادحة في العقيدة ولكنها دون الشرك الأكبر، بل هي من الشرك الأصغر.

وهكذا سائر البدع، كلُها من القوادح في العقيدة، لكنها دون الكفر، إن لم يصاحبها كفر.

فهذه البدع مثل: بدعة الموالد، والبناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، ومثل صلاة الرغائب هذه كلها بدع، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يحددونها بسبع وعشرين من رجب، هذه بدعة ليس لها أصل، وبعض الناس يحتفل بليلة النصف من شعبان ويعمل فيها أعمالاً يتقرب بها، وربما أحيا ليلها أو صام نهارها يزعم أن هذا قربة، فهذا لا أصل له، والأحاديث فيه غير صحيحة، بل هو من البدع.

والجامع في هذا: أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ولم يأمر به الرسول عَلَيْكُ ولم يفعله ولم يقرَّه فهو بدعة؛ لأن الرسول عَلَيْكُ والى: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ»، وقال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وكان يقول في خطبة الجمعة: «وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة»(١)، يُحَذِّر الناس من البدع ويدعوهم إلى لزوم السنَّة عَلَيْكُ.

فالواجب على أهل الإسلام أن يلزموا الإسلام ويستقيموا عليه، وفي هذا كفايتهم وكمالهم، فليسوا بحاجة إلى بدع، يقول الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِينًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه (٨٦٧) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٣.

فالله أكمل الدين وأتمه بحمده وفضله، فليس الناس بحاجة إلى بدع يأتون بها، وقد قال النبي عَلَيْك : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»(١).

فليس الناس بحاجة إلى بِدَع زيد وعمرو، بل يجب التمسنُك بما شرعه الله، والسير على منهج الله، والوقوف عند حدوده، وترك ما أحدثه الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى ذمًّا للبدع وأهلها: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾(٢).

وفق الله الجميع لما فيه الخير، وأصلح أحوال المسلمين، ووفقهم للفقه في دينه، وجنبهم أسباب الزَّيغ والضلال والانحراف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٠٧٧)، والترمذي (٢٦٧٨)، وابن ماجه (٤٢، ٤٣، ٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية ٢١.

## أخطاء في العقيدة

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه وزادهم من العلم والإيمان آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بلغني أن كثيراً من الناس يقع في أخطاء كثيرة في العقيدة، وفي أشياء يظنونها سنة وهي بدعة، ومن ذلك إنكار علو الله واستوائه على عرشه. ومعلوم أن الله سبحانه بين ذلك في كتابه الكريم حيث قال سبحانه: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوات وَالأَرْضَ في ستَّة أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (١) الآية، ذكر ذلك سبحانه في سبع آيات من كتابه العظيم منها هذه الآية، ولما سئل مالك عن ذلك رحمه الله قال: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب)، وهكذا قال غيره من أئمة السلف.

ومعنى الاستواء معلوم، يعني: من جهة اللغة العربية: وهو العلو والارتفاع، وقال سبحانه: ﴿ وَالْارْتَفَاعِ، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا يَوُدُهُ حَفْظُهُما وَهُو الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ ﴾ (٢)، وقال عز وجل: ﴿ إِلَيْهُ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ (٢)، في آيات كثيرة كلها تدل على: علوه وفوقيته، وأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي عَلَيْهُ وغيرهم.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر، الآية ١٠.

فالواجب اعتقاد ذلك، والتواصي به، وتحذير الناس من خلافه. ومن ذلك: اتخاذ المساجد على القبور والصلاة عندها وجعل القباب عليها، وهذا كله من وسائل الشرك، وقد لعن النبي عَلَيْهُ اليهود والنصارى على ذلك، وحذر منه فقال عَلَيْهُ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق على صحته، وقال عَلَيْهُ: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جندب، وخرج مسلم في صحيحه من حديث جندب، وخرج مسلم في صحيحه أيضاً عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله عَلَيْهُ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه).

فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك، والتواصي بتركه؛ لتحذير النبي عَلَيْكُ من ذلك، ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور ودعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم النصر . . إلى غير ذلك من أنواع الشرك.

ومعلوم أن الشرك هو أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرها، فالواجب: الحذر منه، ومن وسائله وذرائعه، وقد حذر الله عباده من ذلك في آيات كثيرات، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ (١)، ومنها قوله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ (١)، ومنها قوله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مَن قَبْلكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢)، ومنها قوله عز وجل: ﴿ وَلَو أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢)، ومنها قوله عز وجل: ﴿ وَلَو أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢). والآيات في هذا المعنى كثيرة.

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية ٨٨.

ومن أنواع الشرك الأكبر: دعاء الأموات والغائبين والجن والأصنام والأشجار والنجوم، والاستغاثة بهم، وسؤالهم شفاء المرضى والنصر على الأعداء. وهذا هو دين المشركين الأولين من كفار قريش وغيرهم، كما قال الله سبحانه عنهم: ﴿ وَيَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عندَ اللَّه ﴾(١) الآية، وقال سبحانه: ﴿ فَاعْبُد اللَّهَ مُخْلَصًا لَّهُ الدِّينَ • أَلا للَّه الدِّينُ الْخَالصُ وَالَّذينَ اتَّخَذُوا من دُونه أَوْليَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُقَرَّبُونَا إِلَى اللَّه زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هَمْ فيه يَخْتَلْفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ كَاذَبٌ كَفَّارٌ ﴾(``. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن المشركين الأولين يعلمون أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، وإنما عبدوا الهتهم؛ ليشفعوا لهم عند الله، ويقربوهم لديه زلفي، فكفرهم سبحانه بذلك، وحكم بكفرهم وشركهم، وأمر نبيه بقتالهم حتى تكون العبادة لله وحده، كما قال سبحانه: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتُنَّةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله ﴾(٢) الآية.

وقد كتب العلماء في ذلك كتباً كثيرة، وأوضحوا فيها حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وبينوا فيها دين الجاهلية وعقائدهم وأعمالهم المخالفة لشرع الله، كعبد الله بن الإمام أحمد، والإمام الكبير: محمد بن خزيمة في (كتاب التوحيد)، ومحمد بن وضاح، وغيرهم من الأئمة. ومن أحسن ما كتب في ذلك ما كتبه

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآيتان ٢، ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية ٣٩.

شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة، ومن أخصرها كتابه (القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة)، ومن ذلك ما كتبه الشيخ: عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله في كتابه (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد).

ومن الأعمال المنكرة الشركية: الحلف بغير الله؛ كالحلف بالنبي عَلَيْكَة ، أو بغيره من الناس، والحلف بالأمانة، وكل ذلك من المنكرات ومن المحرمات الشركية؛ لقول النبي عَلَيْكَة : «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» خرجه الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح، وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن النبي عَلِيْكَة أنه قال : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»، وثبت عنه عَلِيْكَة أنه قال : «من حلف بالأمانة فليس منا». والأحاديث في ذلك كثيرة.

والحلف بغير الله من الشرك الأصغر عند أهل العلم، فالواجب: الحذر منه، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهكذا قول: ما شاء الله وشاء فلان، ولولا الله وفلان، وهذا من الله ومن فلان، والواجب: أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله ثم فلان، أو هذا من الله ثم من فلان؛ لما ثبت عنه عَلَيْكُ أنه قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان».

ومن المحرمات الشركية التي قد وقع فيها كثير من الناس: تعليق التمائم والحروز من العظام أو الودع أو غير ذلك، وتسمى: التمائم، وقد قال عَلَيْكَ: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك»، وقال عَلَيْكَ: «إن

الرقى والتمائم والتولة شرك»، وهذه الأحاديث تعم الحروز والتمائم من القرآن وغيره؛ لأن الرسول عَلَيْ لم يستثن شيئاً، ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها، فوجب منع الجميع؛ سداً لذرائع الشرك، وتحقيقاً للتوحيد، وعملاً بعموم الأحاديث، إلا الرقى فإن الرسول عَلَيْ استثنى منها ما ليس فيه شرك، فقال عَلَيْ : «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً»، وقد رقى عَلَيْ بعض أصحابه، فالرقى لا بأس بها، فهي من الأسباب الشرعية إذا كانت من القرآن الكريم أو مما صحت به السنة أو من الكلمات الواضحة التي ليس بها شرك ولا لفظ منكر.

ومن المنكرات المبتدعة: الاحتفال بالموالد سواء كان ذلك بمولد النبي عَلَيْهُ أو غيره؛ لأن الرسول عَلَيْهُ لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولا أتباعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدث في القرن الرابع وما بعده؛ بسبب الفاطميين وغيرهم من الشيعة، ثم فعله بعض أهل السنة؛ جهلاً بالأحكام الشرعية، وتقليداً لمن فعله من أهل البدع، فالواجب: الحذر من ذلك؛ لكونه من البدع المنكرة الداخلة في قوله عَلَيْكُ: «إِياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»، وقوله عَلَيْكَ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته من حديث عائشة رضى الله عنها، وقوله عَلَيْكَ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» خرجه مسلم في صحيحه، وقوله عَلَيْكُ في خطبه: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عَلَيْكُ ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» خرجه مسلم في صحيحه، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ولأن الاحتفال بالموالد من وسائل الغلو والشرك، فالواجب الحذر منها، والتحذير منها، والتواصي بالاستقامة على السنة وترك ما خالفها.

والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما فيه رضاه، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## حوار مع سماحة الشيخ في أمور تتعلق بالحياة الشخصية والأمة الإسلامية أجرته معه مجلة المجلة (\*)

أدلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء بأحاديث صحفية، تركزت على نفسه، أو على عائلته، وأشار فيه إلى أمور هي مثار جدل في العالم الإسلامي.

وفيما يلي نص الحديث:

#### س ١: متى انتقلت عائلة الباز إلى الرياض؟

ج 1: عائلتي وجماعتي أصلهم من الرياض، أي: أن الآباء والأمهات والأجداد في الرياض، وطائفة منهم في الحوطة، وطائفة في الأحساء، وطائفة في الحجاز، وكلهم يرجعون لنفس العائلة، وهناك ناس يقال لهم: آل باز في الأردن وفي مصر وفي بلاد العجم ولا نعرف عنهم شيئاً، ولكن بعضهم يدَّعي أنه من أهل البيت، وهم الموجودون في الأردن.

س ٢ : لأن وقتك للناس وليس لك ، فهل تلتقي بأبنائك وأحفادك كثيراً؟

ج ٢: ألتقي بهم بين وقت وآخر، قد رتبت لهم بعض الليالي من الشهر لقراءة القرآن والسؤال عما يشكل عليهم، ولكن قد تحصل عوارض تخل بالموعد، لقد رتبنا لهم ليلتين في الشهر، ليلة للإناث وليلة للذكور، إلا أنه قد تحصل بعض الأشياء التي تعوق عن التنفيذ في بعض الأحيان.

<sup>(\*)</sup> أجرى الحوار مندوب مجلة المجلة، ونشر في عددها رقم (٨٠٦) الصادر بتاريخ (١٤١٦/٢/٢٣)

# س ٣: هل اخترت لأبنائك طريق الدراسة أم تركت لهم الحرية في اختيار ما يشاؤون في تحصيل العلم؟

ج ٣: نشير عليهم بما نرى، وقد تقبل الإشارة، وقد يختار الفرد منهم شيئاً آخر، نشير عليهم بكلية الشريعة دائماً وبعضهم قد يختار كلية أخرى.

س ٤: أي المدن تحب السكنى فيها؟ أي تشعر فيها بالارتياح؟ ج ٤: الحمد لله كل مدن المملكة طيبة، لكن أحبها إلينا مكة، ثم المدينة، ثم الرياض، هذه أحسن ما في المملكة.

س ٥: وهل ترى بوجود حد لتعليم البنات؟

ج • : لا، ليس هناك حد، بل يتعلمن حتى أعلى المراحل ليستفدن ويفدن.

س ٦: قبل سنة ١٣٥٧ هجرية، وقبل توليكم القضاء في الخرج ماذا كنتم تعملون؟

ج ٦: في طلب العلم في الرياض.

س ٧: إذا جاز لك أن تسمى شيخاً لك فمن هو شيخك؟

ج ٧: أفضلهم وأعلمهم الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله هو شيخنا، وهو الذي علمنا وتخرجنا على يديه، وهو أعلمهم وأفضلهم، وقرأنا على غيره من المشايخ من آل الشيخ وغيرهم، مثل: الشيخ صالح بن عبدالعزيز قاضي الرياض، والشيخ: محمد بن عبداللطيف رحمه الله من المدرسين في الرياض، وقرأنا على الشيخ: سعد بن حمد بن عتيق القاضي في الرياض رحمه الله، وقرأنا على الشيخ: سعد وقاص التجويد في مكة، رحمه الله.

س ٨: هل يحفظ سماحتكم شيئاً من الشعر؟ ألاحظ أحياناً بعض الفتاوى فيها استشهادات من الشعر.

ج ٨: لا أعتني بالشعر، هي أشياء قد تأتي. لكن ليس لي عناية بالشعر. س ٩: هل هناك فتاوى معينة أصدرتها في فترات سابقة ثم تراجعت عنها بعدما تبين لك مزيد من الأدلة؟

ج ٩: لا أتذكر شيئاً، ربما يكون هناك، لكن لا أتذكر.

س ١٠: وهل تذكرون أول فتوى في حياتكم؟

ج • 1 : لا نتذكر شيئاً، نفتي منذ أكثر من خمسين أو ستين سنة، نسأل الله حسن الخاتمة.

س ١١: حينما كنت قاضيا في الخرج سنة ١٣٥٧هـ ذاع صيتك بين طلبة العلم وقصدوك، ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟

ج 11: لأنني رتبت الدروس للطلبة في كتب العقيدة، وكتب الحديث الشريف، وكتب الفقه، وكتب النحو، ورتبنا لهم مساعدات شهرية على حساب المحسنين، فاجتمع جمع غفير من داخل المملكة وخارجها في العقد السابع من القرن الرابع عشر ونحن في الخرج والدلم، ثم انتقلنا للرياض، وصارت الدروس في الرياض، ثم انتقلنا إلى المدينة وصارت الدروس في المسجد النبوي.

س ١٢: كيف ترون الآن الاختلافات بين القضاء في تلك الفترة والقضاء في هذه الأيام؟

ج ١٢: أهل القضاء أعلم بهذا، الله يعينهم، ونسأل الله لهم العون والتوفيق، لكن لاشك أن الأمر أشد الآن؛ لتغير أحوال الناس، وكثرة الحيل والمكر، كل هذا يسبب شدةً في القضاء وتعبأ

على القاضي، نسأل الله لهم العون والتوفيق.

س ١٣: تعلمون كثرة القضايا والمشاكل بين الناس من ازدحام المدن ونموها، فهل تؤيدون استخدام الحاسب الآلي لحفظ القضايا والصكوك بدلا من تعرضها للتلف والضياع؟

ج ١٣: على كل حال استعمال الحاسب الآلي مفيد للقضاة وفي القضايا، لكن الصكوك التي درج عليها الأولون كافية، وإذا أعطوا الخصم صكاً بحقه الذي له سوف يحفظه، لكن الحاسب الآلي قد يضيع الصك أو ما شابه ذلك، إلا أنهم قد ينتفعون بالحاسب الآلي.

س ١٤: كثير من الناس يعجزون عن تبيان حجتهم أو استجماع أدلتهم، فهل تؤيدون نظام المرافعات؟

ج ؟ 1: هذا ممكن الاستغناء عنه بالوكيل، والذي عنده عجز في الدعوى يمكن أن يوكل من هو خير منه وأقوى منه.

س ١٥: سماحتكم توليتم القضاء في سن مبكرة، في سن السابعة والعشرين تقريباً، أليست هذه سناً مبكرة لتولي القضاء؟ ج ١٥: تولى القضاء قبلي من هم أقل مني سناً.

س ١٦: سماحتكم تنقلتم بين القضاء والتعليم والإفتاء ورئاسة هيئة البحوث، أي من هذه الأماكن وجدتم فيها دوراً أفضل لكم؟

ج ١٦: لا أستطيع أن أحكم على شيء في هذا، كلها بحمد الله خير، وكلها بحمد الله فعلنا فيها ما نستطيع من الخير، وبذلنا فيها ما نقدر عليه من الخير، ونسأل الله أن يتقبل الأعمال، وأن يعفو عن السيئات والتقصير، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ما قدمنا من خير، وأن يعفو عن السيئات والزلل.

س ۱۷: لاشك أنه تصلكم أخبار عن أناس خارج البلاد يتهمون سماحتكم بالتعصب، فما ردكم على مثل هؤلاء؟ بمعنى: أنهم يقولون: هذه الدولة وهابية، وأن الشيخ ابن باز متعصب، بماذا ترد على هؤلاء؟

ج ١٧: لا أعلم أنه وردني في هذا شيء لكن لا يستبعد، وقد رمي الأنبياء بأكبر من هذا، رمي الأنبياء والسلف الصالح من أعداء الله ومن الجهال، وأنا والحمد لله لست بمتعصب، ولكن أحكم الكتاب والسنة، وأبني فتاواي على ما قاله الله ورسوله، لا على تقليد الحنابلة ولا غيرهم، الفتاوى التي تصدر مني إنما أبنيها على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة حسب ما ظهر لي، وهذا هو الذي سرت عليه منذ عرفت العلم، منذ أن كنت في الرياض قبل القضاء وبعد القضاء، وكذلك في المدينة، وما بعد المدينة، وإلى الآن والحمد لله.

### س ١٨: سماحتكم أميل للحديث في الدراسة؟

ج ١٨: (مقاطعاً) لا بد من الحديث، الحديث سمعناه مع القرآن، وكما قال الله جل وعلا: ﴿ فَإِن تَنازِعتُم فَي شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ فالرد إلى الله الرد إلى القرآن، والرد إلى الرسول الرد إليه في الحياة وإلى السنة بعد وفاته عَيْنَهُ، فلا علم ولا فتوى إلا عن طريق القرآن والحديث، هذا هو العلم، أما التقليد فليس بعلم.

#### س ١٩: ولا تميل إلى كتب الفقه كثيراً؟

ج 19: نطلع عليها ونستفيد منها، نستفيد من كتب العلم، كتب الفقهاء نقرؤها ونستفيد منها، ولا سيما كتب الخلاف، والكتب التي تقيم الأدلة، نعتمد على الله ثم عليها في أخذ العلم؛ لأنها تأتي

بالأدلة من القرآن والسنة وترجح.

س ۲۰: تحفظون عن ظهر قلب عدداً من أمهات الكتب؟ ج ۲۰: لا، لا أحفظها، قرأنا الكثير ولكن لا أحفظ منها الشيء الكثير، قرأنا البخاري ومسلم مرات، قرأنا سنن النسائي وأكملناها، وسنن أبي داود وما أكملناها، قرأنا سنن الترمذي وأكملناها، قرأنا سنن ابن ما جه لكن ما أكملناها، قرأنا جملة كبيرة من مسند الإمام أحمد، والدارمي، وصحيح ابن خزيمة ، نسأل الله أن يتقبل وينفع بالأسباب. سمعنا أنكم تعرضتم لمحاولة اغتيال منذ سنوات؟ ج ۲۱: لا صحة لهذا.

س ٢٦: ترد عليكم كثير من القضايا المستجدة، خاصة بعض المسائل العلمية، فهل هناك أشخاص معينون تلتقون بهم وتستأنسون برأيهم؟

ج ٢٢: عندنا اللجنة الدائمة وأنا رئيسها منذ عام ١٣٩٥ هجرية إلى الآن، ولها إحدى وعشرون سنة، وهي لجنة الإفتاء في دار الإفتاء، نتشاور وإياهم في القضايا التي ترد، ونصدر الفتوى إما جميعاً أو بالأكثرية تارة وتارة، وتارة تكون الفتوى مني وحدي.

س ٢٣: لكن إذا وردت مسألة تتعلق باختراع جديد أو مسألة طبية؟ ج ٢٣: ندرسها جميعاً ونستعين بأهل الخبرة فيها.

س ٢٤: شيخ عبدالعزيز في فتاويكم توجد أحياناً لغة مختلفة، فهل تكتب بعض الفتاوى أو النصائح قبلاً ثم تصادق عليها، أم أنك تمليها جميعاً إملاءً؟

ج ٢٤: نمليها كلها إملاء، ثم تقرأ علينا جميعاً لنصادق عليها. س ٢٥: يلاحظ في هذه الفترة أن بعض طلبة العلم يتطاولون

على كبار المشايخ إذا لم يقولوا ما يتفق مع أهوائهم أو رغباتهم أو معتقداتهم ما رأيك؟

ج ٢٥٠: نسأل الله لنا ولهم الهداية، والواجب على أهل العلم وعلى غيرهم الحذر من الغيبة، واحترام أعراض المسلمين، والحذر من النميمة، كل هذه يجب الحذر منها، فالغيبة والنميمة من أقبح الخصال، فالواجب على المسلم: الحذر منهما جميعا، فالغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة: نقل الكلام السيء من قوم إلى قوم، أو من شخص إلى شخص؛ لأن هذا يثير العداوة والشحناء، والواجب على كل مسلم أن يحذر الغيبة والنميمة، وأن يحترم أعراض المسلمين ولا سيما أهل العلم، يحترم أعراضهم، ويحذر من الكلام في أعراضهم، وأما من أظهر المنكر أو البدعة فلا غيبة له فيما أظهر وبين.

س ٢٦: زراعة الأعضاء البشرية تسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من الناس ما رأيكم فيها؟

ج ٢٦: عندي فيها توقف؛ لأن المسلم محترم، وتقطيع أعضائه فيه ضرر، والنبي عَلَيْ قال: «كسر عظم الميت ككسره حياً»، فأنا عندي توقف في شرائها وفي التبرع بها.

س ۲۷: توقف وليس تحريماً؟

ج ٢٧: نعم، لي توقف فيها، بعض أهل العلم أجازوا ذلك؛ للمصلحة، ولأنها تكون تراباً بعد الدفن، والبعض منهم توقفوا في ذلك، وأنا من المتوقفين في جواز هذا الأمر.

س ٢٨: سماحة الشيخ حركة (الإخوان المسلمين) دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم، ما

رأيكم في هذه الحركة؟ وما مدى توافقها مع منهج السنة والجماعة؟

ج ٢٨: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم؛ لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله، وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة.

فينبغى للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله، وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي، أو ما أشبه ذلك، يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل، بمعنى لا إِله إِلا الله، التي هي أصل الدين، وأول ما دعا إِليه النبي عَلِيلَةً في مكة دعا إلى توحيد الله، إلى معنى لا إله إلا الله، فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي: عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله، والإخلاص له، وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم، والنذر لهم والذبح لهم، الذي هو الشرك الأكبر، وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة: تتبع السنة، والعناية بالحديث الشريف، وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية، وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، ونسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحوالهم.

س ٢٩: تعرفون سماحتكم أن كثيراً من المؤلفات المدرسية ساهم في تأليفها عدد من الإخوان المسلمين منذ الستينات فهل يتوجب إعادة طباعة ودراسة هذه المؤلفات المدرسية؟

ج ٢٩: لا أعرف عنها شيئاً، ولأننى مشغول لم أقرأها. أسمع

عن دعوة الإخوان المسلمين، وعدم نشاطهم فيما يتعلق بالعقيدة، ولكني لم أقرأ قراءة كافية في كتبهم وما جمعوا، لا من جهة الشيخ حسن ـ يرحمه الله ـ ولا غيره.

### س ٣٠: ما رأيكم في الحوار الإسلامي المسيحي الآن؟

ج • ٣: إذا دعت له الحاجة فلا مانع منه، إذا كان المحاور عنده علم وبصيرة بالكتاب والسنة فلا مانع من الحوار؛ لإظهار الحق والدعوة إليه وكشف الباطل.

س ٣١: إلى أي حد تعتقد أن التسامح يمكن أن يحكم العلاقات الإسلامية والدول الإسلامية بعضها مع بعض؟

ج ٣١: التسامح يجب أن يكون مقيداً بالكتاب والسنة، أي: التسامح فيما أباحه الشرع.

والواجب على ولاة الأمور في الدول العربية والإسلامية التناصح، وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن لايتساهلوا فيما شرعه الله، بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله، وأن ينقادوا لشرع الله، وأن يلزموا شعوبهم بشرع الله، وهذا هو طريق النجاة وطريق العزة والنصر وطريق جمع الكلمة، أما التسامح فيما سوى ذلك، كالتسامح في الديون التي على بعضهم للبعض أو مساعدة بعضهم لبعض، أو ما أشبهه من الأمور التي يجيزها الشرع فلا بأس.

## العقيدة التي أدين الله بها

سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد: فما هي عقيدتكم التي تدينون الله بها في أسماء الله وصفاته، وبخاصة في إثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعالى ـ باختصار ـ بارك الله فيكم وفي علمكم؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعده:

عقيدتي التي أدين الله بها وأسأله سبحانه أن يتوفاني عليها هي: الإيمان بأنه سبحانه هو الإله الحق المستحق للعبادة، وأنه سبحانه فوق العرش قد استوى عليه استواءً يليق بجلاله وعظمته بلا كيف، وأنه سبحانه يوصف بالعلو فوق جميع الخلق، كما قال سبحانه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (١)، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَقال عز وجل: ﴿ وَلا يَوُدُهُ حَفْظُهُما وَهُو اللَّهَ وَقال عز وجل في آخر آية الكرسي: ﴿ وَلا يَوُدُهُ حَفْظُهُما وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ (١)، وقال عز وجل: ﴿ وَلا يَوُدُهُ حَفْظُهُما وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ (١)، وقال عز وجل: ﴿ فَالْحُكُمُ لِلّهِ الْعَلِيّ الْكَبِيرِ ﴾ (١)، وقال عز وجل في آخر آية الكرسي: ﴿ وَلا يَوُدُهُ حَفْظُهُما وَهُو الْعَلِيّ الْعَظِيمُ ﴾ (١)، وقال عز وجل: ﴿ فَالْحُكُمُ لِلّهِ الْعَلِيّ الْكَبِيرِ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَاللّهُ الْعَلَيّ الْكَبِيرِ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَاللّهُ يَصْعَدُ الْكُلُمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالَحُ يَرْفَعُهُ ﴾ (٥)،

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر، الآية ١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر، الآية ١٠.

والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وأؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسني والصفات العلى، كما قال عز وجل: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ (١).

وأؤمن بأن القرآن كلامه عز وجل وليس بمخلوق، وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي عَلِيلَة ومن بعدهم، وأؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والحساب والجزاء،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الصمد كاملة.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم، الآيات ١-٤.

وغير ذلك مما كان وما سيكون، مما دل عليه القرآن الكريم، أو جاءت به السنة الصحيحة عن النبي عَلَيْكُ .

والله المسؤول أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفق ولاة أمرهم ويصلح قادتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### توجيهات للأئمة والدعاة ورجال الحسبة(\*)

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإني أشكر الله عز وجل على ما مَنَّ به من هذا اللقاء بإخوة في الله سبحانه وتعالى؛ من خطباء المساجد، وأئمة المساجد، ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجماعة من الدعاة إلى الله عز وجل، وجماعة من إخواننا أيضاً ممن يحب الخير ويحب أن يسمع الموعظة، وهذه من نعم الله أشكر الله عليها، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن مضلات الفتن، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم.

ثم لقد سمعت هذه الكلمات الطيبة التي تفضل بها أصحاب الفضيلة: الشيخ حسن الحجاجي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، والشيخ عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام، والشيخ أحمد بن موسى السهلي رئيس الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف، والشيخ فراج بن علي العقلا مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة.

كُلُّها كلمات بحمد الله جيدة ومفيدة، وأنا أؤيد ما فيها، وجميع

<sup>(\*)</sup> نص كلمة سماحة الشيخ في لقائه مع الأئمة والدعاة ورجال الحسبة بمكة المكرمة، ونشرت في جريدة المدينة في العدد (١٢٣٠٦) ليوم الخميس الموافق ٩ / ٨ / ١٤١٧.

ما ذكره المشايخ الأربعة كلمات مفيدة ـ والحمد لله ـ وواقعة في محلها، وأنا أؤيد جميع ما ذكره المشايخ، وخاصة ما ذكره الشيخ حسن الحجاجي.

لا شك أن الواجب على الوزارة وفقها الله وإدارة الشؤون الإسلامية، الواجب عليهما العناية بالمساجد والأئمة والخطباء وأوقاف المسلمين في هذه المملكة، لا شك أن الواجب عليهما عظيم، ونسأل الله أن يزيدهما من التوفيق، ونسأل الله أن يكثر أعوانهما في الخير. الواجب عظيم والحاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود فيما يتعلق بالدعاة وتكثيرهم، وتوصيتهم، وتحريضهم على القيام بالواجب في تبليغ دعوة الله إلى عباد الله في المساجد، والجوامع، والسجون، وفي غير ذلك.

الدعاة إلى الله جل وعلا عليهم أن يحرصوا على بذل الدعوة حيث أمكن ذلك؛ في المسجد، وفي المدرسة، وفي السجن، وفي أي مكان يتيسر لهم، وأن يعتنوا بهذا الأمر في الحاضرة والبادية، وفي الباخرة، وفي السيارة، وفي الطائرة، أينما كانوا، الدعاة لهم شأن عظيم، هم خلفاء الرسل، وهكذا جميع علماء الشريعة، والدعاة من خواص العلماء، والله بعث الرسل ليدعوا إلى الحق ويبشروا وينذروا، وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

فالواجب على العلماء وفقهم الله، وعلى الدعاة بوجه خاص، وعلى القضاة ـ الواجب على الجميع أن يتقوا الله، وأن يبلغوا دعوة الله حسب الطاقة والإمكان كما قال الله عز وجل: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَىٰ بَصِيرَة أَنَا وَمَن اتَّبَعني ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية ١٠٨.

وقال سبحانه: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسنَةُ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ ('). فعلى الداعي أينما كان والقاضي أينما كان وعلى كل من لديه علم أن يتقي الله ويبلغ حسب طاقته وحسب علمه، والواجب أن يحذر أن يدعو إلى الله بغير علم: ﴿ قُلْ هَذَه سَبِيلِي عَلَم الله عَلَىٰ بَصِيرَة ﴾ ('). الواجب على كل داعية وعالم وقاض أدْعُو إِلَى الله عَلَىٰ بَصِيرة أَن يتقوا الله، وأن لا يقولوا بغير علم، ولا ومرشد ـ الواجب عليهم أن يتقوا الله، وأن لا يقولوا بغير علم، ولا يتكلموا إلا عن بصيرة وعن علم؛ حتى لا يضلوا الناس، وحتى يبلغوا الناس دعوة الله وأحكام الله على بصيرة، وأن يصبروا على الأذى في ذلك.

الواجب على الداعي إلى الله أن يتأدب بالآداب الشرعية التي قال فيها سبحانه: ﴿ الْدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسنُ ﴾، فالحكمة: هي العلم بما قال الله عز وجل، وقال رسوله عَلِي مع وضع الأمور في مواضعها، فيتحرى ويضع الأمور في محلها والكلمة في محلها مع ذكر الدليل، قال الله عز وجل، قال الرسول عَلِي مع الترغيب والترهيب عند الحاجة. هكذا الداعي إلى الله، وهكذا العالم في دروسه وفي دعوته إلى الله عز وجل، وإن كان غير معين من جهة ولاة الأمور للدعوة، لكنه مأمور من جهة الله؛ ليعالج الأمور بالدعوة إلى الله، سواء كان معيناً من جهة ولاة الأمور أم لا.

والواجب على العلماء أن يقوموا بهذه المهمة، هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي مهمة العلماء أيضاً، فالواجب على الجميع أن يدعوا إلى الله، وأن يبشروا الناس وينذروهم بالحكمة والرفق، وبالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة، ولا بالتشهير بأحد، قال فلان: كذا، أو فعل فلان كذا، فالمقصود: بيان الحق والدعوة

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية ١٠٨.

إلى الحق، الدعوة إلى الالتزام بما شرع الله وبما أوجب الله، والحذر مما حرم الله ومما وقع في الناس من الشر، فعلى الداعي إلى الله أن يحذر من الشر من دون بيان أنه فعل فلان كذا، وفعل فلان كذا. أو فعلت الدولة كذا، الواجب بيان المنكر والتحذير منه، وبيان الواجب والدعوة إليه، والدعاء لولاة الأمور وللمسلمين جميعاً بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل مع الرفق في كل شيء؛ لقول النبي على : «لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»، ويقول يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»، ويقول وعلا: ﴿ فَبِما رَحْمة مِّنَ اللّه لنْتَ لَهُمْ ولَوْ كُنتَ فَظًا غَلِظ الْقلْب لانفَضُوا مِنْ حَوْلك ﴾ (١)، وقال الله جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: ﴿ فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيْنًا لَعَلَهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ (١).

فالواجب على الدعاة الصبر والاحتساب، وتحري الحق، والعناية بالأدلة الشرعية والألفاظ الحسنة في دعوتهم، والرفق بالناس مهما أمكن إلا الظالم، فإن الظالم له شأن آخر، كما قال الله جل وعلا: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ (٣).

فالظالم له شأن آخر يعامل بما يقتضيه ظلمه وردعه عن ظلمه، لكن في الجملة: الداعي إلى الله يتحرى الكلمات الطيبة، ويتحرى الدعوة؛ بالحكمة، والكلام الطيب، والترغيب والترهيب، ويتجنب كل شيء يسبب الفرقة والاختلاف، ويسبب أيضاً الوحشة بينه وبين الإخوان.

الواجب على الداعي وعلى العالم أن يتحرى الألفاظ المناسبة،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، الآية ٤٦.

وأن يرفق في أمره كله، وأن يحرص على الإخلاص لله بأن يكون هدفه إيصال دعوة الله إلى عباد الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، لا لرياء ولا سمعة، ولا عن فخر وخيلاء، ولكن يريد وجه الله والدار الآخرة، ثم يريد بعد ذلك نفع الناس، وإصلاح أوضاعهم، وتقريبهم من الخير وإبعادهم عن الشر، وجمع كلمتهم على الحق، هذا هو المقصود من الداعي والعالم، وهو مقصود الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالمقصود: إيضاح الحق للناس وبيان ما أوجب الله وما حرم الله، وترغيبهم في الخير وتحذيرهم من الشر، وجمع كلمتهم على تقوى الله ودينه، كما قال سبحانه: ﴿ وَاعْتُصِمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ (١٠)، هكذا كما قال سبحانه: ﴿ وَاعْتُصِمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ (١٠)، هكذا جاء القرآن وجاءت السنة، قال تعالى: ﴿ اللّه كَتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتُحْرِجَ النّاسَ مِنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النّور ﴾ (٢٠)، ويقول عز وجل: ﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتُحْرِجَ النّاسَ مِنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النّور ﴾ (٢٠)، ويقول عز وجل: ﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيدًا لَهُ اللّه ولَيتَذَكّر أُولُوا الأَلْبَاب ﴾ (٣٠).

فالواجب على الدعاة إلى الله جل وعلا أن يعتنوا بالدعوة، وأن يصبروا، وأن يتحروا الرفق والكلمات الواضحة، وأن يحرصوا على جمع الكلمة وعلى تجنب أسباب الفرقة والاختلاف، لا مع الشباب ولا مع الشيب ولا مع الدولة ولا مع غيرها.

الواجب تحري الحق وتحري العبارات الحسنة التي توضح الحق وترشد إليه وتمنع من الباطل، مع الرفق في كل الأمور واجتناب أسباب الفرقة والاختلاف إلا من ظلم، أما من ظلم فله شأن آخر مع الهيئة ومع القضاة ومع ولاة الأمور، الظالم له شأنه وله حكمه، لكن في الجملة: الواجب هو تحري الحق والدعوة إليه، كما قال الله جل وعلا: ﴿ ادْعُ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة ص، الآية ٢٩.

إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ﴾ يعني: بما قال الله عز وجل، أو قال الرسول عَلَيْهِ، مع تَحري الوقت المناسب والكلمات المناسبة، ثم قال جل وعلا: ﴿ وَالْمَوْعَظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ يعني: الترغيب والترهيب بالعبارات الحسنة، ﴿ وَجَادَلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ عند الشبهة، وعند الخلاف، يكون الجدال بالتي هي أحسن، هكذا أمر جل وعلا ونهى بقوله: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾.

فالواجب على الدعاة وعلى العلماء وعلى كل ناصح أن يتحرى الحكمة والحق والرفق مع أهله ومع أولاده ومع جيرانه ومع المسلمين عموماً في دعوته إلى الله وإرشاده أينما كان، ولا سيما فيما يتعلق بالشرك، فإن الأمر عظيم، التوحيد والشرك هما أهم الأمور وأعظمها، والتوحيد هو أصل الدين. فالواجب في هذا الأمر العناية بإيضاح الحق للناس في توحيد الله وإرشادهم إلى الالتزام به، وتحذيرهم من الشرك كله، دقيقه وكثيره، بالعبارات الحسنة الواضحة؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده علم يتأثر بكل شيء، فالواجب الرفق به، حتى يتبصر ويتعلم ويعرف دين الله، وهكذا من أسلم جديداً يراعى ويلاحظ الرفق به حتى يتبصروا ويتعلموا ويعرفوا دين الله، ويعرفوا توحيد الله والإخلاص له، ويعلموا ويتعلموا ويعرفوا دين الله، ويعرفوا توحيد الله والإخلاص له، ويعلموا أن الواجب هو تخصيص الله بالعبادة: من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والذبح والنذر .. وغير ذلك من أنواع العبادة.

وكثير من الناس يصرف هذه العبادات لأصحاب القبور، أو للجن، أو للشجر والحجر في بلدان كثيرة، فالواجب على الدعاة إلى الله - ولا سيما في المواضع التي يكثر فيها الجهلة، ويكون فيها من قد يدعو غير الله - أن يوضحوا الأمر لهم، وأن يصبروا على الأذى في ذلك، وأن يتحروا

الرفق والعبارات الواضحة والألفاظ البينة؛ حتى يفهم المخاطب ما يريده الداعية، وحتى يرجع عما هو عليه من الباطل، وحتى يسأل عما أشكل عليه، وتجاب مسألته بما يتضح له به الأمر، ثم الدعوة إلى الصلاة بعد ذلك والزكاة والصيام والحج بعدما يوضح له أمر الشهادتين، فالشهادتان هما الأهم، ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة، والصلاة أمرها عظيم فهي عمود الإسلام، والواجب أن يعتني بها العناية العظيمة في كل مكان بعد إِفهام الناس التوحيد والشرك، وما يتعلق بالصلاة بعد الشهادتين، فالصلاة الآن لا يخفي على كل من لديه علم ما وقع فيها من التساهل من كثير من الناس، فالواجب على الدعاة أن يعتنوا بالصلاة، وأن يحرضوا الناس على المبادرة إليها والمحافظة عليها في الجماعة في مساجد الله، وهكذا مع النساء في البيوت ومع الأولاد، كل إنسان يعتني بأولاده، بذكورهم وإناثهم، ويعتني بزوجته، ويعتني بأخواته وإخوانه، ويعتني بجيرانه في كل شيء، ولكن أهم شيء الصلاة بعد الشهادتين من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، يقول النبي عَلَيْكُ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، ويقول النبى عَيْكَ : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»، ويقول عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة».

ويقول عمر رضي الله عنه فيما يكتب لعماله: (إِن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع).

والله ولي التوفيق، وهو المسئول أن يصلح أحوالنا جميعاً ويهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

## كلمة بمناسبة مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بالقصيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى قد بعث محمداً عَلَيْكَ بالحق، وعلمه الكتاب والحكمة، أي: القرآن والسنة، كما في الحديث الذي رواه أهل السنن بسند صحيح، أنه عَلَيْكَ قال: «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه».

فالقرآن والسنة هما الأصلان اللذان عليهما مدار الأحكام ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن قيض لها من يحفظ عليها أمر دينها.

فمنذ العصور الأولى والأمة تعتني بالقرآن حفظاً ومدارسةً وفهماً وتأملاً وتفسيراً وتعلماً وتعليماً وإلى اليوم، والحمد لله على ذلك. فهذه المدارس القرآنية والجمعيات الحكومية والخيرية التي تربي النشء على حفظ كتاب الله وفهمه، والعمل به مما يسر كل مسلم، وإن مما يضاعف الفرحة أن نجد إقبال حفاظ القرآن وغيرهم على التفقه في الأمور الشرعية، ودراسة السنة النبوية وحفظها وتعلمها وتعلمها.

فإن هذه الدروس العلمية المقامة في المساجد في سائر المناطق في منطقة القصيم وغيرها لتعليم الحديث والفقه والتفسير هي من رياض الجنة التي قال فيها النبي عَيْلِيّة: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر».

وقد صحت الأحاديث عن رسول الله عَلَيْكُ أن الملائكة تتداعى إليها. فنحمد الله على وجودها وكثرتها وكثرة المقبلين عليها، ونسأل الله أن يبارك في عمل القائمين عليها، ويضاعف مثوبتهم ويرزقهم الإخلاص في ذلك، وأن يجزيهم خير الجزاء.

وإن مما ينبغي الإشادة به الاهتمام بالسنة النبوية في هذا الوقت، الذي كثر فيه الإعراض عنها والاعتراض عليها من بعض الجهلة، أو من أهل البدع أو غيرهم.

فالعمل على نشر السنة واجب، وتعليمها من أفضل القربات وأجل الطاعات، وقد كان السلف الصالح يحرصون على تعليم الطلبة شيئاً من السنة النبوية، ويحرصون على حفظها في الصدور، وعدم الاكتفاء بالكتب والمصنفات، خاصة ما يتعلق بمتون الأحاديث، وجوامع الألفاظ.

وقد سرّني كثيراً ما قام به الإخوة في اللجنة العلمية، ومكتب الدعوة في القصيم من رعاية الدروس وتنظيمها والإشراف عليها؛ لحمايتها من الإفراط والتفريط، ومن الغلو والجفاء، والسير بها إلى الطريق المستقيم، فالحمد لله على ذلك كثيراً، وشكر الله لأصحاب الفضيلة القائمين على مشروع حفظ القرآن والسنة، والتفقه في الدين جهدهم وعنايتهم، حيث حفظوا الطلاب وبذلوا لهم من الوقت والجهد الشيء الكثير، ثم أجروا لهم الاختبارات والمسابقات لحفز هممهم على طلب العلم، فضلاً عما يقومون به من طباعة الكتب المفيدة وتوزيعها، وغير ذلك من الأعمال النافعة، فجزاهم الله على ذلك كله خير الجزاء، وأفضله وأوفاه.

وإنها سنة حسنة محمودة، أن يشجع الطلاب على الحفظ، وتجرى لهم الاختبارات، ويعطون الإعانات والجوائز التشجيعية على ذلك؛ دفعاً لهم ولغيرهم إلى الخير، فهو عمل طيب مبارك مشكور.

وإنني أدعو الإخوة المشايخ وطلبة العلم في سائر المناطق إلى القيام بمثل هذه الأعمال النافعة من تربية النشء على القرآن والسنة علماً وعملاً، ونرجو أن نسمع في المستقبل عن أعمال خيرية كثيرة من جنس هذه الأعمال، والله تعالى يقول: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ (١)، ويقول سبحانه: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ (١)، ويقول النبي عيول عيركم من تعلم القرآن وعلمه وواه البخاري في صحيحه، ويقول عَيْنَة : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » متفق على صحته.

وإنني بهذه المناسبة أوصي جميع الطلبة، وجميع المعلمين بتقوى الله سبحانه، وإخلاص النية والصدق في العمل، كما أحثهم على مواصلة الطلب، وعدم الملل أو العجز، وعلى أن يجمعوا بين العلم والعمل، فإن العمل هو ثمرة العلم، وعليهم بالإقبال على القرآن والإكثار من تلاوته ومدارسته، وتفهم معانيه؛ فإنه أصل العلوم وأساسها، كما أحث أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم المنتسبين إلى هذه الحلقات وتسهيل أمورهم، وحثهم على ذلك.

وإنني أشكر كل من ساهم في تيسير أمر هذا الاجتماع المبارك من المسئولين والتجار والمشايخ وغيرهم.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين، الآية ٢٦.

فجزى الله الجميع خيراً، كما أدعو الجميع إلى المزيد من المساهمة في دعم هذا المشروع النافع دعماً مادياً ومعنوياً، فإنه بحسب ما يتوفر من الإمكانات والتسهيلات يكون نجاح العمل واستمراره، وقد جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه، أن النبي عَيْكُ قال: «من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة».

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية والسداد، وصلاح القول والعمل، والظاهر والباطن، والله تعالى ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

# ايضاح وتكذيب حول مسألة تلبس الجني بالإنسي<sup>(•)</sup>

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (المسلمون)، في عددها الصادر في يوم الجمعة  $\Lambda / \pi / \pi$  المادر في يوم الجمعة  $\Lambda / \pi / \pi$  المادر في العمري، وأجوبته عنها، وهذا نص ما ذكرته الصحيفة:

- القرآن ليس شفاء لجميع الأمراض العضوية والنفسية.
  - ابن باز شيخي وأقرُّني على مذهبي الجديد.
    - أتحدى معالجة السرطان بالقرآن.

س: هل تعتبر جريان الشيطان من ابن آدم الوارد في الحديث جرياناً غير حسي؟

ج: نعم، فعندنا نصوص تدل على هذا، ثم هو استعارة كما قال العلماء، فالحديث الوارد لا يفيد الجريان الحسي، ولو سلمنا جدلاً بأنه جريان حسى، فهو خاص بالموسوس؛ لأن الرسول عَلَيْكُ قاله في الموسوس.

س: إذن ما زلت تصر على أن الجني لا يمكن أن يتلبس بإنسى بأي حال من الأحوال؟

ج: أبداً لا يمكن أن يتلبس الجني بالإنسي.

س: إذاً أنت لا تعترض إلا على من يقرأ على من به جني؟ ج: نعم. أنا لما كنت في أبها ألقيت محاضرة بذلك، وكنت في

<sup>(\*)</sup> نشرت في صحيفة (المسلمون) في العدد (٥٤٩) بتاريخ ١٥/٣/٣١هـ، وفي مجلة الدعوة في العدد (١٥٠٤) بتاريخ ٢١/٣/٢١هـ.

أبها قبلها، وقد ناقشت البعض فكان يرى عدم التلبس وأراه، ولما عدت لرأيه ألقيت المحاضرة في أبها وكُتب عنها، فعندها الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله لما سمع بذلك استغرب وتأثر لمَّا سمع بهذا، فاستدعاني، فذهبت إليه بالطائف فقلت له: يا شيخ، أريدك تستمع إلى ما توصلت إليه والشيخ حفظه الله رجل عاقل وحبيب وعالم جليل ـ فاستمع إلى ما قلت من أوله إلى آخره، فقال لي: والله الحق معك، ويجب أن تسير على هذا المنهج ولا تبالى بأحد.

س: قال لك: الحق معك. أي: أن الجني لا يتلبس بالإنسي؟ ج: الموضوع ككل لما شرحته له، فخرجت من عند الشيخ ابن باز وكتبت في الصحف: (إخراج الجني من بدن الإنسان ادعاء كاذب) فالشيخ ابن باز لديه خلفية، ولو خالفني لرد علي في هذا الموضوع، ولكني بعد أن استوثقت من سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله، وأنه قال لى: (اكتب هذه المعلومات)، فبدأت بهذا الموضوع.

هذه خلاصة ما ذكرته الصحيفة عن علي المذكور في عددها في التاريخ المذكور.

فأقول: إن ما ذكره عني علي المذكور من تصحيح مذهبه، قول باطل وكذب لا أساس له من الصحة، وقد نصحته حين اجتمع بي منذ سنة أو أكثر أن يُفَصِّل القول في ذلك، وأن يعترف بتلبس الجني بالإنسي كما هو الحق الذي أجمع عليه العلماء، ونقله أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع أهل العلم، كما في الفتاوى (ج ١٩ من ص ٩ إلى ص ٦٥)، وقد أوضحت لعلي المذكور: أنه ليس كل ما يدعيه الناس من تلبس

الجني بالإنسي صحيحاً، بل ذلك تارة يكون صحيحاً في بعض الأحيان، ويكون غير صحيح في أحيان أخرى ببسبب أمراض تعتري الإنسان في رأسه تفقده الشعور فيعالج ويشفى، وقد لا يشفى ويموت على اختلال عقله، وقد يختل العقل بأسباب ووساوس كثيرة تعتري الإنسان، فالواجب: التفصيل، وقد أوضح ذلك ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد)، وقد حصل لشخص من سكان الدلم - حين كنت في قضاء الخرج - خلل في عقله فلما عرض على المختصين ذكروا أن سبب ذلك فتق في الرأس فكوي وبرىء من ذلك بإذن الله.

وهذا نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد المذكور، قال ما نصه بعد كلام سبق: (ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة؛ كالجبائي، وأبي بكر الرازي، وغيرهما دخول الجني في بدن المصروع، ولم ينكروا وجود الجن، إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول عنه كظهور هذا، وإن كانوا مخطئين في ذلك، ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع، كما قال تعالى: ﴿ الّذينَ يَأْكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ اللّذي يَتَخَبَّطُهُ الشّيْطَانُ من الْمَس ﴾ (١) الآية.

وقال عبدالله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: إن قوماً يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي، فقال: يا بني، يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه، وهو مبسوط في موضعه)(١).

وقال أيضاً رحمه الله، في المجلد الرابع والعشرين من الفتاوى (ص ۲۷۲، ۲۷۷) ما نصه: (وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٩/١٩).

رسوله عَلَيْ واتفاق سلف الأمة وأئمتها، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ﴾ (١).

وفي الصحيح عن النبي عَلَيْكَة: «إِنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»... إلى أن قال رحمه الله: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك ..) إلخ.

وبما ذكرنا يعلم بطلان ما ذهب إليه علي المذكور من إنكار دخول الجني في بدن الإنسان، ويعلم كذب علي في دعواه أني صدقته في ذلك وصححت مذهبه، وقد كتبت في ذلك رداً على من أنكر دخول الجني في بدن الإنسي منذ سنوات، ونشر ذلك في كتابي: (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)، في المجلد الثالث (صكابي: (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)، في المجلد الثالث (صوم ٢٩٩-٨٠) فمن أحب أن يطلع عليه فليراجعه في محله المذكور. وأما قول علي المذكور: لو أنكر علي لرد علي فجوابه: أنه ليس كل ما نشر في الصحف من الأخطاء أطلع عليه؛ لكثرة ما ينشر في الصحف، وكثرة مشاغلي عن الاطلاع على ذلك، والله ولي التوفيق، ونسأله سبحانه أن يحفظنا من الخطأ والزلل في القول والعمل.

وأما إِنكار علي المذكور كون القرآن الكريم شفاء لبعض الأمراض البدنية فهو أيضاً قول باطل، وقد أوضح الله سبحانه أن كتابه شفاء في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٧٥.

كتابه العظيم، فقال سبحانه في سورة بني إسرائيل: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً ﴾ (١)، وقال سبحانه في سورة فصلت: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ﴾ (١) الآية.

والآيتان الكريمتان المذكورتان تعمان شفاء القلوب وشفاء الأبدان، ولكن لحصول الشفاء بالقرآن وغيره شروط وانتفاء موانع في المُعَالِج والمُعَالَج، وفي الدواء، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حصل الشفاء بإذن الله، كما قال النبي عَلَيْكَة : «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برىء بإذن الله» (٢) رواه مسلم.

وكثير من الناس لا تنفعه الأسباب ولا الرقية بالقرآن ولا غيره؛ لعدم توافر الشروط، وعدم انتفاء الموانع، ولو كان كل مريض يشفى بالرقية أو بالدواء لم يمت أحد، ولكن الله سبحانه هو الذي بيده الشفاء، فإذا أراد ذلك يسر أسبابه، وإذا لم يشأ ذلك لم تنفعه الأسباب، وقد ثبت عنه على من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا اشتكى شيئاً قرأ في كفيه عند النوم سورة: (قل هو الله أحد)، وسورة: (قل أعوذ برب الناس) وسورة: (قل أعوذ برب الناس) ثلاث مرات، ثم يمسح بهما على ما استطاع من جسده في كل مرة بادئاً برأسه ووجهه وصدره، وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ هذه السور الثلاث في يديه عليه الصلاة والسلام ثم تمسح بهما رأسه ووجهه وصدره رجاء بركتهما، وما حصل فيهما من القراءة، فتوفي عَلَيْكُ في مرضه ذلك؛ لأن الله وما حصل فيهما من القراءة، فتوفي عَلَيْكُ في مرضه ذلك؛ لأن الله

<sup>(</sup>١) سورة الإِسراء، الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي (١٤/١٥٩).

سبحانه لم يرد شفاءه من ذلك المرض؛ لأنه قد قضى في علمه سبحانه وقدره السابق أنه يموت بمرضه الأخير عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه عَلَيْهُ أنه قال: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار، وما أحب أن أكتوي».

ومعلوم أن كثيراً من الناس قد يعالج بهذه الثلاثة ولا يحصل له الشفاء؛ لأن الله سبحانه لم يقدر له ذلك، وهو سبحانه الحكم العدل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وفي الصحيحين أن ركباً من الصحابة رضى الله عنهم مروا على قوم من العرب وقد لدغ سيدهم، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، فسألوا الركب المذكور هل فيكم راق؟ فقالوا: نعم، وشرطوا لهم جعلاً على ذلك، فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب فشفاه الله في الحال، وقام كأنما نشط من عقال، فقال الذي رقى لأصحابه: لا نفعل شيئاً في الجعل حتى نسأل النبي عَلَيْكُ - وكان أصحاب اللديغ لم يضيفوهم فلهذا شرطوا عليهم الجعل ـ فلما قدموا على النبي عَلَيْ أخبروه بما فعلوا، فقال: «قد أصبتم واضربوا لي معكم بسهم»، ففي هذا الحديث الرقية بالقرآن، وقد شفى الله المريض في الحال، وصوبهم النبي عَلَي في ذلك، وهذا من الاستشفاء بالقرآن من مرض الأبدان.

وقد أخبر الله سبحانه في آية أخرى في سورة يونس أن الوحي شفاء لما في الصدور، وهي قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ ﴾ (١٠)، وكون القرآن شفاء لما في الصدور لا يمنع كونه شفاء لمرض الأبدان،

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية ٥٧.

ولكن شفاءه لما في الصدور أعظم الشفائين وأهمهما، ومع ذلك فأكثر الناس لم يشف صدره بالقرآن ولم يوفق للعمل به، كما قال سبحانه في سورة سبحان: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ ورَحْمَةٌ للمُؤْمنينَ ولا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً ﴾ (١)، وذلك بسبب إعراضهم عنه وعدم قبول الدعوة إليه.

وقد قام النبي عَلَيْكُ في مكة ثلاث عشرة سنة يعالج المجتمع بالقرآن ويتلوه عليهم ويدعوهم إلى العمل به فلم يقبل ذلك إلا القليل، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظُنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمَؤْمنين ﴾(٢)، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلُوْ حُرَصْتُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾(٢)، فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان، ولكن لمن أراد الله هدايته، وأما من أراد الله شقاوته فإنه لا ينتفع بالقرآن ولا بالسنة ولا بالدعاة إلى الله سبحانه؛ لما سبق في علم الله من شقائه وعدم هدايته، كما قال سبحانه: ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ لَجَمَّعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهلينَ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمن مَن في الأَرْض كُلُّهُمْ جَميعًا ﴾ (°) الآية، وقال سبحانه: ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُو إِلاَّ ذَكْرٌ للْعَالَمينَ • لمن شَاءَ منكُمْ أَن يَسْتَقيمَ • وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمينَ ﴾ (١). والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهكذا الأحاديث الصحيحة.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس، الآية ٩٩

<sup>(</sup>٦) سورة التكوير، الآيات ٢٦–٢٩.

وأما تأويل علي بن مشرف الحديث: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» بأنه على سبيل الاستعارة، كما حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح عن بعضهم، أو أن ذلك بالنسبة لبعض الموسوسين، كما قاله علي المذكور، فهو قول باطل، والواجب: إجراء الحديث على ظاهره وعدم تأويله بما يخالف ظاهره؛ لأن الشياطين أجناس لا يعلم تفاصيل خلقتهم وكيفية تسلطهم على بني آدم إلا الله سبحانه، فالمشروع لكل مسلم: الاستعاذة به سبحانه من شرهم، والاستقامة على الحق، واستعمال ما شرعه الله من الطاعات والأذكار والتعوذات الشرعية، وهو سبحانه الواقي والمعيذ لمن استعاذ به ولجأ إليه، لا رب سواه، ولا إله غيره، ولا حول ولا قوة إلا به.

ونسأل الله سبحانه أن يثبتنا على دينه، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من اتباع الهوى ونزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، إنه سميع قريب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### السحر وأنواعه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإن السحر من الجرائم العظيمة، ومن أنواع الكفر، ومما يُبتكى به الناس قديماً وحديثاً في الأمم الماضية، وفي الجاهلية، وفي هذه الأمة، وعلى حسب كثرة الجهل، وقلة العلم، وقلة الوازع الإيماني والسلطاني ـ يكثر أهل السحر والشعوذة، وينتشرون في البلاد للطمع في أموال الناس والتلبيس عليهم، ولأسباب أخرى، وعندما يظهر العلم ويكثر الإيمان، ويقوى السلطان الإسلامي يقل هؤلاء الخبثاء وينكمشون، وينتقلون من بلاد إلى بلاد لالتماس المحل الذي يروج فيه باطلهم، ويتمكنون فيه من الشعوذة والفساد.

وقد بين الكتاب والسنة أنواع السحر وحكمها.

فالسحر سُمي سحراً؛ لأن أسبابه خفية، ولأن السحرة يتعاطون أشياء خفية يتمكنون بها من التخييل على الناس والتلبيس عليهم، والتزوير على عيونهم، وإدخال الضرر عليهم، وسلب أموالهم إلى غير ذلك، بطرق خفية لا يفطن لها في الأغلب، ولهذا يسمى آخر الليل: سحراً؛ لأنه يكون في آخره عند غفلة الناس وقلة حركتهم، ويقال للرئة: سحر؛ لأنها في داخل الجسم وخفية.

ومعناه في الشرع: ما يتعاطاه السحرة من التخييل والتلبيس الذي يعتقده المشاهد حقيقة وهو ليس بحقيقة، كما قال الله سبحانه عن سحرة فرعون: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ

أَلْقَىٰ • قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سَحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ • فَأُوْجَسَ فِي نَفْسَهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ • قُلْنَا لا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ الأَعْلَىٰ • وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ (١).

وقد يكون السحر من أشياء يفعلها السحرة مع عقد ينفثون فيها، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَمِن شُرّ النَّفَّاثَات في الْعَقَد ﴾ (١)، وقد يكون من أعمال أخرى يتوصلون إليها من طريق الشياطين فيعملون أعمالاً قد تغير عقل الإِنسان، وقد تسبب مرضاً له، وقد تسبب تفريقاً بينه وبين زوجته فتقبح عنده، ويقبح منظرها فيكرهها، وهكذا هي قد يعمل معها الساحر ما يبغض زوجها إليها، وينفرها من زوجها، وهو كفر صريح بنص القرآن، حيث قال عز وجل: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّلُوا الشَّيَاطينَ عَلَىٰ مَلْك سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكنَّ الشَّيَاطينَ كَفَرَوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرِ ﴾(")، فأخبر سبحانه عن كفرهم بتعليمهم الناس السحر، وقال بعدها: ﴿ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعَلَّمَانَ مِنْ أَحَد حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنَ فَتْنَةً فَلا تَكْفُر ﴾ ('')، ثم قال سبحانه: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مَنْهُمَا مَا يَفُرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرَّءِ وَزُوْجِهِ وَمَا هُم بضارين به منْ أَحَد إِلاَّ بإِذْن اللَّه ﴾(٥)، يعني: هذا السحر وما يقع منه من الشُّركله بقدر سابق بمشيئة الله، فربنا جل وعلا لايغلب، ولا يقع في ملكه ما لا يريد، بل لا يقع شيء في هذه الدنيا ولا في الآخرة إِلا

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآيات ٢٥-٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الفلق، الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) (٤) (٥) سورة البقرة، الآية ١٠٢.

بقدر سابق؛ لحكمة بالغة شاءها سبحانه وتعالى، فقد يُبتلى هؤلاء بالسحر، ويُبتلى هؤلاء بالمرض، ويُبتلى هؤلاء بالقتل ... إلى غير ذلك، ولله الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدِّر، وفيما يشرعه سبحانه لعباده، ولهذا قال سبحانه: ﴿ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْنِ لعباده، ولهذا قال سبحانه: ﴿ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ (١) يعني: بإذنه الكوني القدري لا بإذنه الشرعي، فالشرع يمنعهم من ذلك ويحرم عليهم ذلك، لكن بالإذن القدري الذي مضى به علم الله وقدره السابق أنه يقع من فلان السحر، ويقع من فلانة، ويقع على فلان، وعلى فلانة، كما مضى قدره: بأن فلاناً يصاب بقتل، أو يصاب بمرض كذا، ويموت في بلد كذا، ويرزق كذا، ويغتني أو يفتقر، وكله بمرض كذا، ويموت في بلد كذا، ويرزق كذا، ويغتني أو يفتقر، وكله بمشيئة الله وقدره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ﴿ إِنّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٢)، وقال سبحانه: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةً فِي الأَرْضِ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٢)، وقال سبحانه: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةً فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسكُمْ إِلاً فِي كتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نبرأَها إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّه يَسيرٌ ﴾ (٣).

فهذه الشرور التي قد تقع من السحرة ومن غيرهم، لا تقع عن جهل من ربنا فهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفي عليه خافية جل وعلا، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيم ﴾(١)، وقال سبحانه: ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْء عِلْمًا ﴾(٥)، فهو يعلم كل شيء، ولا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، ولكن له الحكمة البالغة، والغايات المحمودة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر، الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق، الآية ١٢.

فيما يقضي ويقدر مما يقع فيه الناس من عز وذل، وإزالة ملك، وإقامة ملك، ومرض وصحة، وسحر وغيره.

وسائر الأمور التي تقع في العباد كلها عن مشيئة، وعن قدر سابق. وهؤلاء السحرة قد يتعاطون أشياء تخييلية، كما تقدم في قوله عز وجل: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقَىَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ • قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعَصيَّهُمْ يَخَيَّلَ إِلَيْه من سحْرهمْ أَنَّهَا تُسْعَىٰ ﴾(١)، يخيل إلى الناظر أن هذه العصى، وأن هذه الحبال حيَّات تسعى في الوادي، وهي حبال وعصى، لكن السحرة خيلوا للناس لما أظهروا أمام أعينهم من أشياء تعلُّموها تغيرِّ الحقائق على الناس بالنظر إِلَى أَبِصارِهِم، قال سبحانه: ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾(٢)، وقال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُواْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاس وأسترهُ بوهم وجاءوا بسحر عظيم (٢٠)، وهي في الحقيقة ما تغيرت، حبال وعصى، ولكن تغير نظرهم إليها بسبب السحر فاعتقدوها حيَّات بسبب التلبيس الذي حصل من السحرة، وتسميه بعض الناس: «تقمير» وهو: أن يعمل الساحر أشياء تجعل الإنسان لا يشعر بالحقيقة على ما هي عليه، فيكون بصره لا يدرك الحقيقة فقد يؤخذ من حانوته أو منزله ما فيه ولا يشعر بذلك، يعنى: أنه لم يعرف الحقيقة، فقد يرى الحجر دجاجة، أو يرى الحجر بيضة، أو ما أشبه ذلك؛ لأن الواقع تغير في عينيه؛ بسبب عمل الساحر وتلبيسه، فَسُحرَت عيناه،

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآيتان ٢٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية ٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية ١١٦.

وَجُعِل هناك من الأشياء التي يتعاطاها السحرة من المواد ما تجعل عينيه لا تريان الحقيقة على ما هي عليه، هذا من السحر الذي سماه الله: عظيماً في قوله جل وعلا في سورة الأعراف: ﴿ فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾(١).

والصحيح عند أهل العلم: أن الساحر يقتل بغير استتابة؛ لعظم شره وفساده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستتاب، وأنهم كالكفرة الآخرين يستتابون، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يستتاب؛ لأن شره عظيم، ولأنه يخفي شره، ويخفي كفره، فقد يدعي أنه تائب وهو يكذب، فيضر الناس ضرراً عظيماً؛ فلهذا ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن من عُرِفَ وثبت سحره يُقتل ولو زعم أنه تائب ونادم، فلا يصدق في قوله.

ولهذا ثبت عن عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقتلوا كل من وجدوا من السحرة، حتى يُتَّقى شرهم، قال أبو عثمان النهدي: (فقتلنا ثلاث سواحر)، هكذا جاء في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة، وهكذا صح عن حفصة أنها قتلت جارية لها، لما علمت أنها تسحر قتلتها، وهكذا جندب بن عبدالله رضي الله عنه الصحابي الجليل لما رأى ساحراً يلعب برأسه \_يقطع رأسه ويعيده، يُخيِّل على الناس بذلك \_ أتاه من جهة لا يعلمها فقتله، وقال: (أعد رأسك إن كنت صادقاً).

والمقصود: أن السحرة شرهم عظيم؛ ولهذا يجب أن يقتلوا، فولي الأمر إذا عرف أنهم سحرة، وثبت لديه ذلك بالبينة الشرعية

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١١٦.

وجب عليه قتلهم؛ صيانة للمجتمع من شرهم وفسادهم.

ومن أصيب بالسحر ليس له أن يتداوى بالسحر، فإن الشر لا يزال بالشر، والكفر لا يزال بالكفر، وإنما يزال الشر بالخير؛ ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن النُشرة قال: «هي من عمل الشيطان» والنشرة المذكورة في الحديث: هي حل السحر عن المسحور بالسحر.

أما إن كان بالقرآن الكريم والأدوية المباحة والرقية الطيبة فهذا لا بأس به، وأما بالسحر فلا يجوز كما تقدم؛ لأن السحر عبادة للشياطين، فالساحر إنما يسحر ويعرف السحر بعد عبادته للشياطين، وبعد خدمته للشياطين، وتقربه إليهم بما يريدون، وبعد ذلك يعلمونه ما يحصل به السحر، لكن لا مانع والحمد لله من علاج المسحور بالقراءة وبالتعوذات الشرعية، بالأدوية المباحة، كما يعالج المريض من أنواع المرض من جهة الأطباء، وليس من اللازم أن يُشْفَى؛ لأنه ما كل مريض يُشفى، فقد يعالج المريض فَيُشْفَى إذا كان الأجل مؤخراً، وقد لا يشفى ويموت في هذا المرض، ولو عُرِض على أحذق الأطباء وأعلم الأطباء؛ لأنه متى نزل الأجل لم ينفع الدواء ولا العلاج؛ لقول وأعلم الأطباء؛ لأنه متى نزل الأجل لم ينفع الدواء ولا العلاج؛ لقول

وإنما ينفع الطب وينفع الدواء إذا لم يحضر الأجل وقدّر الله لله للعبد الشفاء، كذلك هذا الذي أصيب بالسحر قد يكتب الله له الشفاء، وقد لا يكتب له الشفاء؛ ابتلاء وامتحاناً، وقد يكون لأسباب أخرى الله يعلمها جل وعلا، منها: أنه قد يكون الذي عالجه ليس عنده العلاج المناسب لهذا الداء، وقد صح عن النبي عَيَالَةُ أنه قال:

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون، الآية ١١.

«لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برىء بإذن الله عز وجل»، وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله».

ومن العلاج الشرعي: أن يعالج السحر بالقراءة، فالمسحور يُقرأ عليه أعظم سورة في القرآن: وهي الفاتحة، تكرر عليه، فإذا قرأها القارىء الصالح المؤمن الذي يعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأنه سبحانه وتعالى مصرف الأمور، وأنه متى قال للشيء: كن فإنه يكون، فإذا صدرت القراءة عن إيمان، وعن تقوى، وعن إخلاص، وكرر ذلك القارىء فقد يزول السحر ويشفى صاحبه بإذن الله، وقد مرَّ بعض الصحابة رضى الله عنهم على بادية قد لدغ شيخهم، يعني: أميرهم، وقد فعلوا كل شيء ولم ينفعه، فقالوا لبعض الصحابة: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم. فقرأ عليه أحدهم سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال في الحال، وعافاه الله من شر لدغة الحية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا»، وقد رَقَى ورُقى عليه الصلاة والسلام، فالرقية فيها خير كثير، وفيها نفع عظيم، فإذا قرىء على المسحور بالفاتحة، وبآية الكرسي، وبقل هو الله أحد، والمعوذتين، أو بغيرها من الآيات، مع الدعوات الطيبة الواردة في الأحاديث عن النبي عُلِيًّا، مثل قوله عُلِيًّة لما رقى بعض المرضى: «اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً». يكرر ذلك ثلاث مرات أو أكثر، ومثل ما ورد عنه عَلَي أن جبريل عليه السلام رقاه عَلَي بقوله: «بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ، بسم الله أرقيك » ثلاث مرات ، فهذه رقية عظيمة وثابتة

عن النبي عَلَيْ ، يشرع أن يُرْقَى بها اللديغ والمسحور والمريض، ولا بأس أن يرقى المريض والمسحور واللديغ بالدعوات الطيبة، وإن لم تكن منقولة عن النبي عَلَيْ إذا لم يكن فيها محذور شرعاً؛ لعموم قوله عَلَن منقولة عن النبي عَلَيْ إذا لم يكن فيها محذور شرعاً؛ لعموم قوله على الله المريض على الله المريض والمسحور وغيرهما بغير الرقية وبغير أسباب من الإنسان؛ لأنه سبحانه هو القادر على كل شيء، وله الحكمة البالغة في كل شيء، وقد قال سبحانه في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ (١) ، فله سبحانه الحمد والشكر على كل ما يقضيه ويقدره، وله الحكمة البالغة في كل شيء عز وجل.

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الإعراف، الآيات ١١٧–١١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، الآية ٦٩.

وهذه الآيات مما ينفع الله بها في رقية السحر، وإن قرأ القارىء هذه الآيات في الماء وقرأ معها سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وبقل هو الله أحد، والمعوذتين في ماء ثم صبه على من يظن أنه مسحور، أو محبوس عن زوجته فإنه يشفى بإذن الله، وإن وضع في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر بعد دقها كان مناسباً، كما ذكر ذلك الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله في (فتح المجيد) عن بعض أهل العلم في باب (ما جاء في النشرة).

ويستحب أن يكرر قراءة السور الثلاث، وهي: (قل هو الله أحد)، و (قل أعوذ برب الفلق)، و (قل أعوذ برب الناس) ثلاث مرات.

والمقصود: أن هذه الأدوية وما أشبهها هي مما يعالج به هذا البلاء: وهو السحر، ويعالج به أيضاً من حُبس عن زوجته، وقد جُرِّب ذلك كثيراً فنفع الله به، وقد يعالج بالفاتحة وحدها فيشفى، وقد يعالج بقل هو الله أحد والمعوذتين وحدها ويشفى.

ومن المهم جداً أن يكون المُعَالِج والمُعَالَج عندهما إيمان صادق، وعندهما ثقة بالله، وعلم بأنه سبحانه مصرف الأمور، وأنه متى شاء شيئاً كان، وإذا لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، فالأمر بيده جل وعلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعند الإيمان وعند الصدق مع الله من القارىء والمقروء عليه يزول المرض بإذن الله وبسرعة، وتنفع الأدوية الحسية والمعنوية.

نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه، إنه سميع قريب.

الواجب على كل من لديه علم من الكتاب والسنة أن يبلغ في بلاده، وفي مجتمعه، وفي أهله، حتى يكون الناس على علم بهذه

الأمور، وحتى ينتشر العلم؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس وذكرهم يقول: «فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلَّغ أوعى من سامع»، ويقول: «بلِّغوا عنِّي ولو آية».

فالواجب على من سمع من أهل العلم أن يبلغ الفائدة التي عقلها وفهمها، وليحذر أن يبلغ ما لم يعقل وما لم يفهم؛ لأن بعض الناس قد يُبَلِّغ أشياء يغلط فيها فيكون كاذبا ومضراً بمن بلَّغ عنه وبالمُبَلَّغين، فلا يجوز له التبليغ إِلاَّ عن علم، وعن تحقق وبصيرة مما سمع حتى يبلغ كما سمع، وكما علم، من دون زيادة ومن دون نقص، وإلا فليمسك حتى لا يكذب على من بلغ عنه، وحتى لا يضرغيره.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

# السحر والكهانة والتنجيم (\*)

بسم الله، الحمد الله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإن تعاطي السحر والكهانة والتنجيم من أعظم المنكرات، ومن أعظم الفساد في الأرض، بل من أنواع الكفر الأكبر فيما يتعلق بالسحر والاعتقاد في النجوم، وأن لها تصرفاً في المخلوقات، أما الكهانة ففي حكمها تفصيل.

ولا شك أن الواجب على كل مسلم عرف الباطل أن ينكره، وأن يحاربه، وأن يتعاون مع إخوانه المسلمين في محاربته، كما قال عز وجل: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوان وَالتَّقُوى وَلا تَعَاونُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوان وَالتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ عَنِ الْمُنكر ﴾ (١). وألْمُؤْمِناتُ بَعْضَهُمْ أولياء بَعْضِ يَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ﴾ (١).

وكل مجتمع يقل فيه العلم ويغلب فيه الجهل تكثر فيه هذه الشرور من السحر والكهانة والتنجيم، وسائر أنواع الشعوذة؛ لعدم وجود الرادع عنها، والمنكر لها، وعدم وجود الوازع السلطاني، والوازع الإيماني، وكل مجتمع يكثر فيه أهل الإيمان والعلم ويقل فيه أهل الجهل تقل فيه هذه الشرور وهذه الأباطيل.

وقد كانت هذه الجزيرة العربية في منتصف القرن الثاني عشر

<sup>(\*)</sup> تعليق لسماحة المفتي العام على الندوة التي شارك فيها كل من: الشيخ يوسف بن محمد المطلق، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق في موضوع (السحر والكهانة والتنجيم).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية ٧١.

وما قبله بأزمنة كثيرة مليئة من هذه الشرور؛ من الكهانة، والسحر، والشرك بعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والجن، وغير ذلك في أرجاء الجزيرة جنوبها وشمالها، حتى يسر الله الإمام المصلح الموفق الشيخ العلامة شيخ الإسلام في عصره: محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه فقام بالدعوة إلى الله، وبذل وسعه في بيان ما شرع الله لعباده وما حرمه عليهم وبيان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وبعث الله به محمداً عليه الصلاة والسلام، وألف المؤلفات في ذلك، مثل (كتاب التوحيد)، وقد بيَّن فيه ما يتعلق بالكهانة والسحر والتنجيم، وألف رسالة صغيرة هي: (ثلاثة الأصول) فيها أصول العقيدة، وألف كتاب (كشف الشبهات) الذي بين فيه شبها كثيرة، يُشَبُّهُ فيها أعداء الله على المسلمين من عُبَّاد الأصنام والأوثان، وألف العلماء قبله مؤلفات كثيرة في بيان هذه الشرور والتحذير منها، ولكن الله وفقه للقيام بمحاربة هذه الشرور والنشاط فيها، وبذل الدروس المفيدة والمحاضرات العظيمة، وساعده في ذلك من مَنَّ الله عليه بالهداية من العلماء الأخيار، من أبنائه وغيرهم من علماء عصره الذين وفقهم الله للهداية حتى حاربوا هذه الشرور، وحتى طهر الله بهم هذه الجزيرة منها، ولا سيما شمالها.

وحصل في اليمن والهند والشام والعراق وغير ذلك من آثار هذه الدعوة خير كثير، ونقل العلماء إلى بلادهم عن علماء هذه البلاد حين يجتمعون بهم في الحرمين وغيرهما ـ هذه العقيدة الطيبة، ونشروها في بلاد كثيرة؛ الهند، والشام، ومصر، والعراق، وغير ذلك، حتى هدى الله بذلك من شاء من أهل تلك البلاد.

فكل مجتمع ينشط فيه الحق ويكثر فيه دعاة الحق يختفي فيه هؤلاء الضالون من المنجمين والكهنة والسحرة، ودعاة الشرك، وكل مجتمع يغلب فيه الجهل ويقل فيه العلم يكثر فيه الباطل وأهله ويجدون مجالاً لنشر أباطيلهم.

والواجب على أهل العلم والإيمان في كل مكان في هذه الجزيرة وفي غيرها أن يبذلوا وسعهم في محاربة الباطل، ونشر الحق، بالمحاضرات، والدروس، والندوات، وخطب الجمعة، وخطب الأعياد، وغير ذلك عند كل مناسبة، وفي الإذاعة والتلفاز، وفي الصحافة حتى ينتشر الحق، وحتى يعلم الجهال ما وقعوا فيه من الباطل، وحتى تكشف عورات هؤلاء الضالين من المنجمين والكهنة والرمَّالين والسحرة، ودعاة الباطل بسائر أنواعه.

وإني أنصح كل مسلم أن يعنى بكتاب الله: وهو القرآن الكريم، ويتدبره فيكثر من تلاوته، ويتدبر معانيه، وكذلك يدارسه بعض إخوانه حتى يستفيد بعضهم من بعض، وهكذا يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ويحضر حلقات العلم، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه العلم وغلب فيه الجهل في غالب الأمصار.

والواجب على كل من تهمّه نفسه ويخشى عليها الهلاك أن يحرص على طلب العلم وعلى حلقات العلم ليستفيد ويفيد، ولو بعُدرَت دياره، فعليه أن يسافر لطلب العلم لدى علماء السنة حتى يحضر دروسهم ويستفيد مما يقال عن الله وعن رسوله وعن أهل العلم والتحقيق والبصيرة؛ لبيان ما وقع الناس فيه من الباطل، ولبيان ما أوجب الله وما حرم الله حتى يكثر العلم وينتشر الخير، وقد من الله

سبحانه في أول هذا القرن، وفي آخر القرن الرابع عشر بحركة كثيرة إسلامية، وانتباه ويَقَظَة عظيمة بأسباب المحاضرات والندوات الكثيرة، وما يلقى في الصحف وفي الإذاعات، وفي الخطب المنبرية، وفي غير ذلك من الاجتماعات من أنواع العلم والخير في بلدان كثيرة، فحصل بذلك بحمد الله خير كثير ويَقَظَة وانتباه.

فنسأل الله أن يزيد المسلمين خيراً، وأن يوفق علماءهم لنشر ما عندهم من العلم، والاستمرار في ذلك، والصدق فيه والصبر على ذلك، وأن يوفق المسلمين لقبول الحق والانتفاع بأهل العلم والاستفادة منهم، والسؤال عما ينفعهم، قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾(١).

وقد بين الله في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كل ما يحتاجه العباد في أمر دينهم ودنياهم، كما قال الله سبحانه: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ (٢)، وقال عز وجل: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءً وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٢)، وقال سبحانه: ﴿ كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبُرُوا آيَاتِهُ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (١). والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وقال النبي عَلَيْكَ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي» قيل: يا رسول الله، ومن يأبي؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة ص، الآية ٢٩.

فقد أبى» رواه البخاري في صحيحه، وقال عَلَيْكَ: «إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم ما ينفعكم»، وقال عليه الصلاة والسلام: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وأن يتفقه في الدين عن إخلاص وصدق، وبذلك يوفق إن شاء الله ويفوز بالمطلوب، وقد صح عن رسول الله عله أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى»، وقال عليه الصلاة والسلام: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة». والأحاديث في الترغيب في العلم والحث عليه كثيرة، فنسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان للعلم النافع والعمل به، إنه سميع قريب.

ومن الوسائل لتحصيل العلم النافع: متابعة ما يبث بواسطة إذاعة القرآن الكريم؛ من القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، والمحاضرات المفيدة، والندوات العلمية، وبرنامج نور على الدرب، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة.

فنوصي جميع المسلمين في كل مكان بأن يستفيدوا من هذه الإذاعة ـ أعني: إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية لما في ذلك من الخير العظيم، والعلم النافع، والفوائد المهمة، وكشف الشبهات التي يروجها أهل الباطل ... إلى غير ذلك من الفوائد النافعة في الدين والدنيا.

نسال الله أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يجزي الحكومة السعودية عن جهودها خيراً، وأن يصلح لها البطانة وينصر بها الحق،

وأن يوفق علماء المسلمين في كل مكان لنشر الحق والدعوة إليه والصبر على ذلك، إنه جواد كريم.

هذا العلم المبثوث من الإذاعة المذكورة علم عظيم ساقه الله إلى الناس في كل مكان بسهولة ويسر؛ ليستفيد منه الإنسان وهو في فراشه، وهو في منزله، وهو في سيارته وغير ذلك، فينبغي أن يغتنم هذا العلم ولا سيما برنامج نور على الدرب، نسأل الله أن ينفع به المسلمين، وأن يمن باستمراره على يد العلماء والأخيار الصالحين الموفقين.

أما موضوع السحر والكهانة والتنجيم: فهو موضوع خطير، كما أسلفنا في أول هذا الحديث.

والخلاصة في هذه الأمور الثلاثة: أن الساحر يتعاطى أموراً يسحر بها الناس تارة بالتخييل، كما قال الله عن سحرة فرعون: ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ (١) يعملون أشياء تغير مناظر الأمور في أعين الناس حتى يروا الأشياء على غير ما هي عليه، كما قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ فَلَمَّا أَلْقُواْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) ، فهم يفعلون أشياء تسحر العيون حتى يرى الحبل حية والعصاحية تمشي، وهي ليست حية وإنما هي عصا يرى الحبل حية والعصاحية تمشي، وهي ليست حية وإنما هي عصا أو حبل، وكذلك يسحرون الناس بأمور أخرى مما يبغض الرجل إلى امرأته، والمرأة إلى زوجها، مما يسحرون به أعينهم، وبما يعطونهم من أدوية خبيثة يتلقونها عن الشياطين، وبما يعقدون من العقد التي

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية ٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ١١٦.

ينفثون فيها بدعوة غير الله من الشياطين، والاستعانة بهم في إضرار الناس، فيخيل للرجل أن زوجته غير الزوجة المعروفة فيراها في طلعة قبيحة ينفر منها ويبغضها، ويخيل للمرأة أن زوجها غير زوجها المعروف في صورة قبيحة وفي صورة مفزعة، بأسباب ما وقع من هؤلاء المجرمين. في صورة على نوعين: نوع يكون بالتخييل والتزوير على العيون حتى تُرى الأشياء على غير ما هي عليه.

ونوع آخر منه ما يسمى: الصرف والعطف، يكون بالعقد والنفث والأدوية التي يصنعونها من وحي الشياطين، وما تزينه لهم ويدعونهم إليه. وهذا النوع الثاني يحصل به تحبيب الرجل إلى امرأته، أو بغضه لها والعكس، وهكذا غير الزوج والزوجة مع الناس الآخرين؛ ولهذا شرع الله لنا الاستعاذة من شر النفاثات في العقد، وشرع لنا الاستعاذة من كل سوء.

وحكم الساحر الذي يعلم منه أنه يخيل على الناس، أو يترتب على عمله مضرة على الناس؛ من سحر العيون، والتزوير عليها، أو تحبيب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، أو ضد ذلك مما يضر الناس، متى ثبت ذلك بالبينة لدى المحاكم الشرعية وجب قتل هذا الساحر، ولا يقبل منه توبة ولو تاب.

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله بقتل السحرة وعدم استتابتهم، وثبت عن ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل الجارية التي سحرتها فقتلت، وثبت عن جندب الخير، ويقال: جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أنه وجد ساحراً يلعب عند الوليد فأتاه من حيث لا يعلم فقتله، وقال:

(حد الساحر ضربه بالسيف) يروى عنه مرفوعاً وموقوفاً، والصحيح عند أهل العلم: أنه موقوف من كلام جندب رضى الله عنه.

وقد سبق ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر عماله ـ أعني: أمراءه ـ بقتل السحرة، لمنع فسادهم في الأرض، وإيذائهم للمسلمين وإدخالهم الضرر على الناس، فمتى عُرِفوا وجب على ولاة أمر المسلمين قتلهم، ولو قالوا: تبنا؛ لأنهم لا يؤمنون، لكن إن كانوا صادقين في التوبة نفعهم ذلك عند الله عز وجل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَهُو الّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١)، وقول النبي عَيِّكَ : «التوبة تهدم ما كان قبلها». والأدلة في هذا كثيرة.

أما من جاء إلى ولاة الأمور من غير أن يقبض عليه يخبر عن توبته، وأنه كان فعل كذا فيما مضى من الزمان وتاب إلى الله سبحانه وظهر منه الخير فهذا تقبل توبته؛ لأنه جاء مختاراً طالباً للخير معلناً توبته من غير أن يقبض عليه أحد أو يدَّعي عليه أحد، والمقصود: أنه إذا جاء على صورة ليس فيها حيلة ولا مكر فإن مثل هذا تقبل توبته؛ لأنه جاء تائباً نادماً، كغيره من الكفرة ممَّن يكون له سلف سيء ثم يَمُنُ الله عليه بالتوبة من غير إكراه ولا دعوى عليه من أحد.

وأما الكهان: فهم أناس يدعون علم الغيب بواسطة قرنائهم من الجن فيقولون: كان كذا وكذا، وسيكون كذا وكذا، وفلان سوف يصيبه كذا، أو فلان سوف يتزوج فلانة، وفلان سوف يُقْتَل في وقت كذا . . . إلى غير هذا ممًّا يدَّعون.

فهم في هذه الأقوال تارة يكذبون، وقد يقع القدر بما يقولون

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية ٢٥.

فيظن المغفلون أنه بأسباب صدقهم، ويظن الجهلة ذلك.

وتارة بما يُلقي إليهم الشياطين مما يسترقون السمع من السماء في سسمع الكلمة الصادقة ويكذب معها الشيء الكثير، كما جاء في الحديث، أنهم يكذبون معها مائة كذبة، وقد يزيدون، كما في الحديث الآخر، وقد يكذبون كذبات لا حصر لها، فيقول الناس: صدقوا في يوم كذا وكذا ثم يصدقونهم في كل شيء، وهذا من الابتلاء والامتحان. وتارة بواسطة الشياطين الذين يتجسسون على الناس، فإن كل إنسان معه شيطان، فهذا الشيطان الذي معك يلقي إليه أولياؤه من الشياطين الذين مع الكهنة وعند السحرة فيخبرهم ببعض الأشياء التي فعلها الإنسان حتى يروج باطل هذا الساحر وهذا الكاهن بأسباب ما تلقيه إليه الشياطين مما قد وقع في البيوت والبلدان، ومما قد يسترق من السمع فيظن الجهلة والمغفلون أن هذا بعلمهم وبصيرتهم، وأن عندهم شيئاً من علم الغيب.

فالواجب الحذر من هؤلاء الكهنة والعرّافين، وأن لا يصدّقوا ولو قالوا: إنه وقع كذا وكذا مما قد تخبرهم به شياطينهم وأصحابهم في البيوت أو البلدان التي يخبرون عنها، فلا يجوز أن يصدّقوا ولا أن يلتفت إلى كلامهم، ولا يجوز أن يُقرُّوا على باطلهم، بل يجب على ولاة الأمر منعهم وعقابهم بما يقتضيه الشرع المطهر، فقد سُئِل النبي عن الكهان فقال: «لا تأتوهم»، وقال: «ليسوا بشيء»، وقال: «من أتى عرّافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وما ذلك إلا لأن علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى فمن ادعاه كفر بذلك؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَعندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو ﴾ (١) ، وقوله عز وجل: ﴿ قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَواَتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّه ﴾ (١) ، وقوله سبحانه: ﴿ قُل لاَّ أَمْلكُ لِنَفْسِي وَالأَرْضِ الْغَيْبَ لاستَكْثَرْتُ مِن نَفَعًا وَلا ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَو كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاستَكْثَرْتُ مِن الْخَيْرِ وَمَا مَسنَي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذير وَبَشير لقوم يُؤمنون ﴾ (١) ، هكذا يقول عليه الصلاة السلام بما أمره الله أن يبلغ الناس، وأنه لا يعلم الغيب، وقال عز وجل: ﴿ قُل لاَ أَقُولُ لَكُمْ عندي خَزَائِنُ الله وَلا عَلْمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عندي خَزَائِنُ الله وَلا عليه الصلاة والسلام: أنه لا يعلم الغيب، وليس عنده خزائن الله وأنه عليه الصلاة والسلام: أنه لا يعلم الغيب، وليس عنده خزائن الله وأنه ليس بملك.

فالواجب على المسلم أن يحذر هذه الشرور، وأن يتباعد عنها، وأن لا يأتي أهلها، ولو مات مريضاً، فالموت علمه عند الله جل وعلا، وشفاء الأمراض بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيد زيد ولا عمرو، فليعالج بالعلاج الشرعي، العلاج المباح: عند الأطباء، وعند القراء، وعند من يُعْرَفُون بالخير؛ عند الأطباء الذين عَرَفُوا مرضه وشخصوه، أو عند غيرهم من القراء المعروفين بالخير من أهل الخير والفضل، ففي كتاب الله شفاء لأمراض كثيرة، قال جل وعلا: ﴿ قُلْ هُو لَلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءً ﴾ (٥٠)،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت، الآية ٤٤.

وقال سبحانه: ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)، وقد ينفع الله به من أمراض كثيرة، والأمر إلى الله جل وعلا إن شاء نفع بهذا الدواء من الطبيب أو من القارىء، وإن شاء جعل هذا المرض سبباً للموت؛ لأنه قد انتهى أمر صاحبه ولا حيلة فيه.

وقد رقى بعض الصحابة لديغاً من رؤساء العرب، وقد جمعوا له كل شيء وفعلوا كل شيء لعلاجه فلم ينفعه، فمر عليهم ركب من الصحابة رضى الله عنهم فقالوا لهم: هل منكم راق؟ قالوا: نعم، فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب: وهي الحمد فقط، كررها عليه حتى شفاه الله وقام كأنما نشط من عقال، وكأنه لم يصب بلدغة، فقد عافاه الله في الحال. فإذا كان القارىء يحمل الإيمان والصدق والإخلاص، وكان المقروء عليه ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعلم عظمة القرآن، وأنه كلام الله، وأن الله سبحانه هو الذي بيده الشفاء، فإنه يتركب من هذا وهذا من إيمان القارىء وإيمان المقروء عليه، ومن صدق هذا وهذا الخير الكثير، وإجابة الدعاء، والتأثر بالقرآن الكريم، وزوال المرض بإذن الله عز وجل، ولا ينبغي أن يغتر الإنسان بكون الساحر أو الكاهن يقرأ القرآن فيقول: هذا طيب، فإن الشياطين قد يقرأون القرآن وهم على شيطنتهم وعلى خبثهم، وقد يقرأ الكفار القرآن ولا ينفعهم ولا يفيدهم؛ لعدم إيمانهم به وعدم إسلامهم، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله حديثاً ثبت في صحيح البخاري: (عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله عَلِيلَة بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله عَلَيْكُ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

قال: دعني، فإني محتاج وعلى عيال، ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت، فقال النبي عَلِي : «يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجةً شديدةً وعيالاً، فرحمته وخليت سبيله، قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود»، فعرفت أنه سيعود؛ لقول رسول الله عَلِيكُ أنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله عَلِيُّك، قال: دعني، فإني محتاج وعلى عيال، لا أعود، فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله عَلَيْكَ : «يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟»، قلت: يا رسول الله، شكا حاجةً وعيالاً، فرحمته فخليت سبيله، قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود»، فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله عَلِي وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود، فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (١) حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فأصبحت، فقال لى رسول الله عَلَيْكَ: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال: «ما هي؟» قال لي: إِذا أويت إِلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: ﴿ اللَّهُ لا إِلَّهَ اللَّهُ الْأَهُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفُعَ عندَهُ إِلاَّ بإِذْنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَحِيطُون بِشيءٍ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

مّنْ علْمه إلا بما شاء وسع كُرْسيه السّموات والأرْض ولا يَؤُدُه حفظهما وهُو الْعَلِي الْعَظِيم (١٠) ، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي عَلَيْه : «أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟» قلت: لا، قال: «ذاك شيطان» اهد.

والمقصود: أن الشياطين وهكذا نوابهم وأولياؤهم من الكهنة والمنجمين والرَّمالين والعرَّافين قد يقرأون القرآن كثيراً عند العامة، وعند الناس حتى يوهموا أنهم ليسوا أهل شر، وليسوا أهل فساد حتى يأخذوا أموال الناس ويبتزُّوها بكذبهم وافترائهم وما ينقلونه عن شياطين الجن، وما يفعلونه من الشرك بالله وعبادة غيره من الذبح للجن والاستغاثة بهم والنذر لهم ... إلى غير هذا من ولايتهم لهم، فإن الجن يستمتعون بالإنس حتى يعبدوهم من دون الله، والإنس يستمتعون بالجن بما يخبرونهم به من أمور الغيب.

فالواجب الحذر من هذه البلايا وهذه المحن، وتحذير الناس من ذلك، وأن يكتفي من عنده المريض بما شرع الله وأباح من العلاج الحسي المعروف عند الأطباء المعروفين، فكل مرض له طبيب خاص به، فيطلب من الأطباء المختصين أن يعالجوه، ومن القراء المعروفين بحسن العقيدة والقراءة على المرضى أن يقرأوا عليه. والله سبحانه هو الذي بيده الشفاء، ثم إن المريض نفسه عليه أن يتحصن بحصن الله، وعليه أن يجتهد بالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويكثر من ذلك صباحاً ومساء ويقول: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٥٥٠.

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ( ثلاث مرات ) صباحاً ومساءً، كل هذه من أسباب السلامة والحفظ من كل بلاء، وهكذا قراءة: آية الكرسي بعد كل صلاة بعد الأذكار الشرعية، وقراءتها عند النوم، وقراءة: قل هو الله أحد، والمعوذتين بعد كل صلاة من أسباب العافية والسلامة، وقراءتها بعد المغرب وبعد الفجر (ثلاث مرات) كل ذلك من أسباب العافية والسلامة إن شاء الله، وهكذا قراءة السور الثلاث المذكورة عند النوم (ثلاث مرات)؛ تأسياً بالنبي عَلِيُّ في ذلك، فقد كان إذا اشتكى يقرأ السور الثلاث المذكورة في كفيه عند النوم ثلاث مرات يمسح في كل مرة بيديه على ما استطاع من جسده بادئاً برأسه ووجهه وصدره، هكذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها، وعلى المريض أن يلجأ إلى الله سبحانه دائماً، يسأله العافية من كل شيطان ومن كل شر، فالعبد يلجأ إلى الله ويتضرع إليه دائماً ويسأله من فضله، والله سبحانه هو القريب المجيب جل وعلا، وهو القادر على كل شيء، وهو القائل سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادي عَنِّي فَإِنِّي قريبَ أَجيبُ دُعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجيبُوا لى وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يُرْشُدُونَ ﴾ (١٠).

وينبغي للمؤمن أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليحطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يصبر ويحتسب، مع الدعاء وبذل الأسباب المباحة النافعة ويأخذ بها، وهو يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، قال تعالى: ﴿قُل لَن يُصِيبنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾(٢)، وقد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية ٥١.

ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: (إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جَفَّت الأقلام وطُويت الصحف).

فالمؤمن يتعاطى الأسباب ويفعلها، مع الإيمان بأن قدر الله نافذ، وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، حتى يكون مطمئن القلب، مستريح النفس، مستريح البال، ولا يمنعه ذلك من تعاطي الأسباب الشرعية والحسية المباحة.

وأما التنجيم فإنه أيضاً شعبة من شعب دعوى علم الغيب، وهو من عمل العرَّافين والمشعوذين، قال فيه النبي عَلَيْكَة : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد».

والمنجم يلبِّس على الناس، ويقول: إذا صادف اسمك أو اسم أمك أو اسم أبيك نوء كذا ونوء كذا جرى كذا وكذا، وربما شبه على الناس فقال: أعطني اسمك واسم أمك واسم أبيك وأنا أنظر بزعمه أنه ينظر في النجوم - فإذا توافقت الأسماء على ما يزعم يكون كذا ويقع كذا، وكل هذا من الخرافات والباطل، وكله من التلبيس على الناس حتى يأخذوا أموالهم بغير حق، وقد يصادف القدر حاجة شخص فيظن المسكين أنه بأسباب هذا المنجم أو بأسباب هذا الكاهن حصل هذا الأمر، وقد يكون وصف لشخص دواء آخر غير ما يزعمه عن النجوم والتنجيم من الأدوية المعروفة، والتي يعرفها لهذا المرض فيظن المريض أنه حصل له الشفاء بأسباب دعوى هذا المنجم علم الغيب، أو من أسباب تعاطيه النظر في النجوم، أو غير ذلك.

فالحاصل: أن وجود الشفاء في بعض الأحيان بعد إِتيان الكهان أو الرَّمالين أو غيرهم لا يدل على صحة ما هم عليه،

فالمشركون أنفسهم عباد الأصنام، قد يأتون إلى الصنم ويسألونه فيقع لهم ما أرادوا بإذن الله عز وجل صدفة ولحكمة أرادها الله جل وعلا، أو بواسطة الشياطين فصارت ابتلاء وامتحاناً لا من الصنم، فالصنم ما فعل شيئاً، والجني الذي عنده ما فعل شيئاً، ولكن قد يوافق القدر أن هذا المرض يزول، وهذا البلاء يزول بعد ما جاء هذا المسكين إلى الصنم وسأله أو ذبح له، فيقع ذلك ابتلاء وامتحاناً، من غير أن يكون ذلك من عمل الساحر، أو من عمل الصنم، أو من عمل الجن، أو غير ذلك، فيقع للمشركين أشياء تغريهم بأصنامهم حتى يعبدوها من دون الله.

فلا ينبغى للعاقل أبداً أن يغتر بما يقع على أيدى هؤلاء المنجمين، أو الكهنة والعرَّافين أو السحرة، بل يجب أن يبتعد عنهم وألاَّ يصدقهم، ولما سئل النبي عُيْكُ عن النُّشرة: وهي حلُّ السحر عن المسحور، قال: «هي من عمل الشيطان»، يعنى: حلُّ السحر على يد الساحر، هو من عمل الشيطان؛ لأنه يحلُّه بدعاء غير الله، والاستغاثه بغير الله، وعمل ما حرَّمه الله، ولكن حلُّ السحر إذا كان بالأدوية المباحة، والرقية الشرعية، والدعاء الشرعي؛ من طريق الأطباء المختصين، أو من طريق القراء المعروفين بحسن العقيدة أمر أباحه الله جل وعلا، ولا بأس به، وقد صحت السنة عن رسول الله عَلِي بما يدل على جوازه، بل على استحبابه، مثل قوله عَلِي : «عباد الله، تداووا، ولا تداووا بحرام»، وقوله عَلَيْكَ : «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله»، وقوله عَلِي : «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً». والآحاديث في هذا الباب كثيرة. والله ولي التوفيق.

# أسئلة وأجوبة تتعلق بالسحر والكهانة والتنجيم وغيرها

## من هم الرمَّالون؟

س ١ : من هم الرمَّالون؟

ج ١: الرمّالون: هم الذين يضربون في التراب ويخطون خطوطاً وربمًا يضعون عليها ودَعاً أو حجارة أو كذا أو كذا، ويقولون: إنه يقع كذا أو يقع كذا، أو يصير كذا ويصير كذا، يشبهون بذلك على الناس ويدّعون به علم الغيب، وذلك باطل، ولا يجوز إقرارهم عليه ولا تصديقهم، بل يجب على ولاة الأمر منعهم من ذلك وعقابهم بما يقتضيه الشرع المطهر، وقد روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن، عن النبي عَيَا أنه قال: «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» والعيافة: زجر الطير، كما تفعل العرب في الجاهلية، إذا مرَّ بهم الغراب ينعق قالوا: يكون كذا ويكون كذا، أو رأوا حماراً مشوهاً أو دابةً مشوهةً أو إنساناً مشوهاً تطيروا بهذا ورجعوا عن حاجاتهم، هذه من عيافة الجاهلية.

والطرق: هو الخطوط في الأرض، يخطون في الرمل وفي التراب، وربما حفروا أشياء، وربما وضعوا ودعاً أو حجراً أو نوى يزعمون: أنه بهذا يكون كذا وكذا.

والجبت: هو الشيء الذي لا خير فيه، ويطلق على الصنم، وعلى السحر، وعلى كل ما لا خير فيه.

ما المقصود بالرقم في حديث « إلاَّ رقماً في ثوب»؟

س ٢: جاء في بعض كتب فضيلتكم عن التصوير: «إلا رقماً في ثوب» ما المقصود بالرقم، هل هو الصورة أم هو معنى آخر؟

ج ٢: فسر العلماء رحمهم الله الرقم بأمرين:

أحدهما: أنه الصورة التي تكون في البسط ونحوها مما يداس ويمتهن كالوسائد، فهذا معفو عنه؛ لأن الرسول عَلَيْكُ عفا عنه، والمقصود: العفو عن استعماله، أما التصوير فلا يجوز.

والثاني: أنه النقوش التي تكون في الثياب من غير الصور، فإن النقوش في الثياب لا تضر وليس حكمها حكم الصورة، إنما المحرم صورة ما له روح من آدمي أو غيره؛ لما ثبت عن النبي عَلَيْكُ أنه دخل يوماً على عائشة ورأى ثوباً فيه صورة فغضب وهتكه، وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، قالت عائشة: فجعلت منه وسادتين يرتفق بهما النبي عَلِيُّكُم، وخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي عَلِيُّهُ أنه كان على موعد مع جبرائيل عليه السلام فتأخر عنه فخرج إليه ينتظره فقال له جبرائيل: (إِن في البيت تمثالاً، وستراً فيه صورة، وكلباً، فَمُرْ برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، ومُرْ بالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن، وَمُرْ بالكلب أن يخرج)، ففعل النبي عَلِيلًه ، فدخل جبرائيل عليه السلام، قال أبو هريرة: وكان الكلب جروا تحت نضد في البيت أدخله الحسن أو الحسين.

## هل الساحر يقوم بسحر أعين الجالسين معه أم يتعدى سحره؟

س ٣: سمعنا أن من السحر الخداع، كالذي يقوم بسحب السيارة بشعرة من شعره، فهل الساحر يقوم بسحر أعين الجالسين معه فقط، أم يتعدى سحره إلى أعين الحاضرين معه وغير الحاضرين؟ ذلك لأننا نشاهد في منازلنا وعبر شاشات التلفاز من يقوم بسحب

سيارة بشعره أو بفمه، ونحن لم نكن بجواره حتى يسحر أعيننا فعلى أي شيء يدل ذلك؟ جزكم الله خيراً.

ج ٣: الساحر يسحر المشاهدين الذين يشهدون عمله، وقد يكون هناك من يساعده في هذه العملية ولا يراه المشاهدون من الشياطين الذين يساعدونه، فهم يروننا ولا نراهم، وقد يكون سَحرَ العين بما فعل من الشعوذة مثل من يخرج من جيبه أو فمه طائراً أو بيضة أو غير ذلك في أعين الناس، والأمر بخلاف ذلك، كما قال الله عز وجل في سحرة فرعون في سورة الأعراف: ﴿قَالَ أَلْقُوا فَلَمّاً أَلْقُوا عَيْنَ النّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسحْر عَظيم ﴾ (١)، وقال في سورة طه: ﴿قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمّا أَن تُلْقِي وَإِمّا أَن نّكُونَ أُوّلَ مَنْ أَلْقَىٰ • سورة طه: ﴿قَالَ اللهُمْ وَعَصِيّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ (١).

وقد يكون ذلك فيما يجره من الأثقال بشعرة أو شعرتين مما ساعده فيه الشياطين، وهم لا يُرون، ولكنهم يجرونها معه ويساعدونه وهم لا يُرون، بل لهم طرق أخرى مكنهم الله منها بحيث لا نراهم، وهم يفعلون الشيء الذي يساعد أولياءهم من الإنس، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُما لَبَاسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْءَاتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) مَنْ حَيْثُ لا يَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) .

نسأل الله العافية.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآيتان ٢٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية ٢٧.

### هل يعالج المسلم نفسه بنفسه بالقراءة والنفث في الماء؟

س ٤: هل يمكن للمسلم أن يعالج نفسه بنفسه بالقراءة والنفث في الماء؟

ج \$: كان النبي عَلَيْهُ إِذا أحس بمرض ينفث في يديه (ثلاث مرات) به (قل هو الله أحد) و (المعوذتين)، ويمسح بهما في كل مرة ما استطاع من جسده عند النوم عليه الصلاة والسلام، بادئاً برأسه ووجهه وصدره، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح، ورقاه جبرائيل لما مرض في الماء بقوله: «بسم الله أرقيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك» (ثلاث مرات)، وهذه الرقية مشروعة ونافعة.

وقد قرأ عَلَيْكُ في ماء لثابت بن قيس رضي الله عنه، وأمر بصبه عليه، كما روى ذلك أبو داود في الطب بإسناد حسن ... إلى غير هذا من أنواع الرقية التي وقعت في عهده عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه عَلَيْكُ رقى بعض المرضى بقوله: «اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً».

## هل الإنسان مسيّر أم مخيّر؟

**س٥**: هل الإنسان مسير أو مخير؟

ج ٥: الإنسان مسير وميسر ومخير، فهو مسير وميسر بحسب ما مضى من قدر الله، فإن الله قدر الاقدار وقضى ما يكون في العالم قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، قدر كل شيء سبحانه وتعالى، وسبق علمه بكل شيء، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّا كُلَّ

شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (١) ، وقال سبحانه: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصيبةً فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كَتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ﴾ (١) ، وقال عز وجل في كتابه العظيم: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصيبة إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (١) .

فالأمور كلها قد سبق بها علم الله وقضاؤه سبحانه وتعالى، وكل مسير وميسر لما خلق له، كما قال سبحانه: ﴿هُو اللَّذِي يُسيّرُكُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ (')، وقال سبحانه: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ • وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ • فَسَنيسَرُهُ لليُسْرَىٰ • وأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ • وكَذَّب بالْحُسْنَىٰ • فَسَنيسَرُهُ لليُسْرَىٰ ﴾ (')، وقال النبي عَلِي الله قدر بالحسنىٰ • فَسَنيسَرُهُ لَلْعُسْرَىٰ ﴾ (')، وقال النبي عَلِي : ﴿إِن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء » أخرجه مسلم في صحيحه.

ومن أصول الإيمان الستة: الإيمان بالقدر خيره وشره، فالإنسان ميسر ومُسيَّر من هذه الحيثية لما خلق له على ما مضى من قدر الله، لا يخرج عن قدر الله، كما قال سبحانه: ﴿ هُو الَّذِي يُسيِّرُكُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ (1) وهو مُخَيَّر أيضاً من جهة ما أعطاه الله من العقل والإرادة والمشيئة، فكل إنسان له عقل إلا أن يسلب كالمجانين، ولكن الأصل هو العقل، فمن كان عنده العقل فهو مخير يستطيع أن يعمل الخير والشر، قال تعالى: ﴿ لَمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ • وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءُ اللَّهُ ﴾ (٧) وقال جل وعلا: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخرة ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الآية ٤٩. (٥) سورة الليل، الآيات ٥-١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية ٢٢. (٦) سورة يونس، الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن، الآية ١١. (٧) سورة التكوير، الآيتان ٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآية ٢٢.

<sup>(</sup> ٨ ) سورة الأنفال، الآية ٦٧ .

فللعباد إرادة، ولهم مشيئة، وهم فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ('')، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ (''). وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ (''). فاللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ (''). فالعبد له فعل وله صنع وله عمل، والله سبحانه هو خالق فعله وصنعه وعمله، وقال عز وجل: ﴿ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ • وَمَا يَذْكُرُونَ فَعَلهُ وَمَا يَذْكُرُونَ وَمَا يَذْكُرُونَ وَمَا يَشْعَيمَ • وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ('').

فكل إنسان له مشيئة، وله إرادة، وله عمل، وله صنع، وله اختيار؛ ولهذا كُلِّف، فهو مأمور بطاعة الله ورسوله، وبترك مانهى الله عنه ورسوله، مأمور بفعل الواجبات، وترك المحرمات، مأمور بأن يعدل مع إخوانه ولا يظلم، فهو مأمور بهذه الأشياء، وله قدرة، وله اختيار، وله إرداة؛ فهو المصلي، وهو الصائم، وهو الزاني، وهو السارق، وهكذا في جميع الأفعال؛ هو الآكل، وهو الشارب.

فهو مسئول عن جميع هذه الأشياء؛ لأن له اختياراً وله مشيئة، فهو مخير من هذه الحيثية؛ لأن الله أعطاه عقلاً وإرادةً ومشيئةً وفعلاً، فهو ميسر ومخير، مسير من جهة ما مضى من قدر الله، فعليه أن يراعي القدر فيقول: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (١)، إذا أصابه شيء مما يكره، ويقول: قدر الله وما شاء فعل، يتعزى بقدر الله، وعليه أن

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل، الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر، الآيتان ٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>٥) سورة التكوير، الآيتان ٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية ١٥٦.

يجاهد نفسه ويحاسبها باداء ما أوجب الله، وبترك ما حرَّم الله، باداء الأمانة، وباداء الحقوق، وبالنصح لكل مسلم، فهو ميسر من جهة قدر الله، ومخير من جهة ما أعطاه الله من العقل والمشيئة والإرادة والاختيار، وقد ثبت عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار»، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل الشقاوة»، أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ • فَسَنيسرُهُ لليُسْرَىٰ • وأَمَّا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَىٰ • وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ • فَسَنيسرُهُ لليُسْرَىٰ • وأَمَّا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَىٰ • وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ • فَسَنيسرُهُ لليُسْرَىٰ • وأَمَّا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَىٰ • هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على ما ذكرنا.

والله ولي التوفيق.

#### مصير من لم يتبلغ بالإسلام يوم القيامة

س ٦: ما هو مصير من لم يتبلغ بالإسلام يوم القيامة، باعتباره لم يتبلغ ولم يعرف الإسلام؟

ج ٦: هذا حكمه حكم أهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنهم يمتحنون يوم القيامة: فمن نجح منهم دخل الجنة، ومن عصىٰ دخل النار، فمن لم تبلغه دعوة الإسلام ممَّن يكون نشأ في جاهلية بعيدة عن المسلمين، كما في زماننا، مثلاً في أطراف أمريكا أو شواطىء أفريقيا البعيدة عن

<sup>(</sup>١) سورة الليل، الآيات ٥-١٠.

الإسلام، أو ما أشبه ذلك من الجهات التي لم يبلغها الإسلام، فهذا يمتحن يوم القيامة، يؤمر ويُنهى في ذلك اليوم: فإن أجاب الأمر وأطاع دخل الجنة، وإن عصى دخل النار، وقد بسط العلامة: ابن القيم رحمه الله هذا المعنى في كتابه (طريق الهجرتين) في آخر الكتاب في بحث سماه: (طبقات المكلفين)، وأطال في هذا، وبين كلام أهل العلم، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك.

فالإنسان الذي لم تبلغه الدعوة؛ لكونه بعيداً عن الإسلام والمسلمين، أو إنسان بلغ وهو مجنون أو معتوه ليس له عقل، وكأولاد المشركين إذا ماتوا صغاراً بين المشركين في أحد أقوال أهل العلم في شأنهم، كلهم يمتحنون يوم القيامة فمن أجاب دخل الجنة، ومن عصى دخل النار، نسأل الله السلامة.

والقول الصواب في أولاد المشركين إذا ماتوا صغاراً قبل التكليف: أنهم من أهل الجنة؛ لصحة الأحاديث الدالة على ذلك.

#### حكم لعب الورق والشطرنج والكيرم

س ٧: ما هو حكم لعب الورق والشطرنج والكيرم؟

ج ٧: حكم اللعب بهذه الأشياء المنع؛ لكونها من آلات اللهو الصادَّة عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا هو المعروف عندأهل العلم؛ لأنها تُشغل وتُلهي وتصدُّ عن الخير، وفيها مغالبة قد تفضي إلى شرعظيم بين اللاعبين، وقدتشغلهم عن ما أوجبه الله عليهم.

### حكم شرب الدخان والشيشة

س ٨: ما هو حكم شرب الدخان والشيشة؟

ج ٨: حكم ذلك أنها من المحرمات؛ لما فيها من الخبث والأضرار الكثيرة، فالله سبحانه إنما أباح لعباده الطيبات وحرَّم عليهم

الخبائث، كما قال جل وعلا لنبيه عَلَيْ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ (١)، وقال سبحانه في وصف نبيه عَلَيْ : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائث ﴾ (١).

فجميع أنواع التدخين ليست من الطيبات، بل كلها من الخبائث؛ لما فيها من الأضرار الكثيرة، فليست من الطيبات التي أباحها الله.

فالواجب تركها، والحذر منها، وجهاد النفس في ذلك؛ لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله، فينبغي للمؤمن: أن يجاهد نفسه في ترك ما يضره من هذه الخبائث وغيرها.

### حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب

س 9: هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟

ج 9: يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؛ لقول النبي عَلَيْكَ: «أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتى وحُرِّم على ذكورها».

أما إن كانت تشبه الذهب وليست ذهباً فالأولى للرجل: تركها؟ صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.

### أفضل العلوم لزكاة النفوس في الدنيا والآخرة

س ١٠: ما هو أفضل العلوم لزكاة النفوس في الدنيا والآخرة الواجب على المسلم الالتزام به؟

ج ١٠: أفضل العلوم لزكاة النفوس: توحيد الله سبحانه،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ١٥٧.

وطاعته، وطاعة رسوله عَلَيْكَ، وأصلها: توحيد الله، والإخلاص له، وتحقيق معنى لا إله إلا الله بإخلاص العبادة لله وحده، وترك عبادة ما سواه، والإخلاص له في كل الأعمال، ثم بقية الأوامر من الصلاة والزكاة وغير هذا، وترك ما حرَّم الله، مع مخالقة الناس بالخلق الحسن والحلم والصبر والجود والكرم وكف الأذى، هكذا يكون المؤمن، يقول النبي عَلَيْكَة : «أنا زعيم ببيت في ضواحي الجنة - لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان محقاً، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وأنا زعيم ببيت في الجنة لمن حسَّن خلقه».

فالحلم، والجود، والكرم، وحسن الخلق، والمبادرة إلى الخيرات، والبعد عن السيئات، والحرص على نفع الناس، كل هذا من الأخلاق العظيمة التي تزكي النفوس، كما قال عز وجل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَاهَا ﴾ (١)، أي: بطاعة الله وطاعة رسوله عَيْلِهُ واتباع شريعته، ونفع الناس ورحمتهم، ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَاهَا ﴾ (١)، أي: بالمعاصي والمخالفات. والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة الشمس، الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس، الآية ١٠.

# تعليق على أراء العلماء المشاركين في ندوة (السحرة والمشعوذين)<sup>(\*)</sup>

علق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء على آراء العلماء المشاركين في الندوة التي عقدت بجامع الإمام: تركي بن عبدالله بالرياض حول السحرة والمشعوذين بقوله:

سمعنا جميعاً هذه الندوة المباركة العظيمة المفيدة في شأن السحر والسحرة من أصحاب الفضيلة: الشيخ يوسف بن محمد المطلق، والشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث، والشيخ عمر بن سعود العيد، ولقد أجادوا وأفادوا، وأوضحوا الكثير من شأن السحر والسحرة، وأعمالهم الخبيثة، وطرقهم المنحرفة، وعظيم ضررهم، وأوضحوا ـ أيضا ـ شيئاً من العلاج والتوقي من شرهم، فجزاهم الله خيراً وضاعف مثوبتهم، وزادنا وإياكم وإياهم علماً وهدى وتوفيقاً، ونفعنا جميعاً بما سمعنا وعلمنا.

لاشك أن السحرة شرهم عظيم وخطرهم كبير، وهم موجودون من قديم الزمان، فقد كانوا في عهد فرعون، وقد استعان بهم في محاربة ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وجمعهم لذلك، فأبطل الله كيدهم، وأظهر موسى عليهم، وهدى الله السحرة فأسلموا؛ لما رأوا من الآيات العظيمة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْق عَصَاكَ فَإِذَا هي تَلْقَفُ مَا قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْق عَصَاكَ فَإِذَا هي تَلْقَفُ مَا

<sup>(\*)</sup> نشرت في جريدة المدينة المنورة في العدد (١١٧٠٢) ليوم الخميس ٢٠ /١١ / ١٤١هـ.

يَأْفَكُونَ وَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (')، ﴿ وَقَالَ فَرْعَوْنُ الْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ ﴾ ('')، ﴿ فَأَلْقَوْا حَبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنتُمْ مُلْقُونَ ﴾ ('')، ﴿ فَأَلْقُوا حَبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنتُحْنُ الْغَالِبُونَ ﴾ ('') . فالمقصود: أن السحرة استعان بهم الخبيث فرعون على موسى، وقال تعالى في سورة طه: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعَصِيَّهُمْ لَعَصِيَّهُمْ لِعَصَيْهُمْ لِكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سَحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ (').

فالآيات الكريمات وما جاء في معناها تبين أن السحر له وجود وله حقيقة، وأن السحرة يستعملون سحرهم فيما يضر الناس.

فالواجب الحذر منهم، وعدم إتيانهم، وعدم تصديقهم، والله جل وعلا هو القادر على إبطال سحرهم ولا يضرون أحداً إلا بإذنه سبحانه، كما قال جل وعلا: ﴿ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إلا بإذْنِ اللّهِ ﴾ (٥)، فكل شيء بإذنه جل وعلا، لا يكون في هذا العالم شيء بغير علمه، فهو مدبر الأمور سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه ما لايريد، فله الحكمة البالغة فيما يقع في هذا العالم من خير وشر. ﴿ وَنَبُلُوكُم بالشّر وَالْخَيْر فَتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١).

والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام حَذَّر منهم، كما حَذَّر منهم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآيتان ١١٧، ١١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآيتان ٧٩، ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة طه، الآيتان ٦٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء، الآية ٣٥.

الله جل وعلا في كتابه العظيم ،وأبان شرهم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ • من شَرِ مَا خَلَقَ • وَمن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ • وَمِن شَرِ النَّفَاتَات فِي الْعُقَد ﴾ (١) ، وهن: الساحرات ينفثن في العقد، ويقلن ما لديهن من الكلمات الباطلة، فيتم ما أردن بإذن الله وقد لا يتم ذلك إذا لم يرد الله ذلك، فقد روى النسائي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عَنِي قال: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك». وقد أبان الله جل وعلا السحرة في قوله جل وعلا: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشّياطينُ عَلَىٰ مُلْكُ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفُرُ سُلَيْمَانُ وَلَكَنّ الشّياطينَ كَفَرُوا يُعلّمُونَ النَّاسَ السّحْرَ ﴾ (٢).

فجعل تعليم السحر من أعمال الكفر، قال سبحانه: ﴿ وَمَا أَنْوِلَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَانَ مِنْ أَحَدِ حَتَىٰ يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ فَلا تَكْفُر ﴾ (٢) فدل ذلك على: أن تعلمه كفر ﴿ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهُ مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّه ﴾ (٢) فمن أراد الله أن يَنْضَرَّ بذلك أصابه الضرر، ﴿ وَيَتَعلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾ (٢) فالضرر عظيم نعوذ بالله ، ﴿ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ مَا لَهُ فِي الآخِرة مِنْ خَلاق ﴾ (٢) نعوذ بالله ، ﴿ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ مَا لَهُ فِي الآخِرة مِنْ خَلاق ﴾ (٢) أي: من حظ ولا نصيب. نسأل الله العافية ﴿ وَلَبْنُسَ مَا شَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) من حظ ولا نصيب. نسأل الله العافية ﴿ وَلَبْنُسَ مَا شَرُوا بِهِ وَاتَقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِند اللّه خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) من فدل على أنه وَاتَقُوا لَمَتُوبَةٌ مِنْ عِند اللّه خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) من فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى ، وماذلك إلا أنهم يتوصلون لسحرهم بعادة الشياطين، والتقرب إليهم بما يريدون من ذبح ونذر وسجود بعبادة الشياطين، والتقرب إليهم بما يريدون من ذبح ونذر وسجود

<sup>(</sup>١) سورة الفلق، الآيات ١-٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ١٠٣.

وغير ذلك، فالسحرة يتقربون للشياطين بعبادتهم من دون الله، فيساعدونهم على ما يريدون من الضرر بالناس بكسب الدنيا.

فالواجب على كل مسلم الحذر منهم، ومن سؤالهم، وقد أخبر النبي عَلِيه : أن السحر من السبع الموبقات ـ يعني : المهلكات ـ كما في الصحيحين أنه عَلِيه قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» قلنا : وما هن، يا رسول الله ؟ قال : «الشرك بالله ، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» ، فأعظمها الشرك بالله ، ثم السحر ، والسحر من الشرك ؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليهم بمن يرضون به وبما يريدون من ذبح ونذر وسجود وغير ذلك .

وقد يكون سحرهم بالتخييل - ولم يتعرض المشايخ للتخييل - والله بين: أنهم أيضاً يخيلون للناس، كما قال جل وعلا في سورة طه: ﴿ يُخَيّلُ إِلَيْهُ مِن سَحْرِهِم أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ (١) ، فهم قد يخيلون للناس بإلقاء حبال يظنون أنها حيات تسعى، وعصي كذلك يخيل للناظر أنها حيّات وإنما هي تخييل للأعين، فلما ألقى موسى عصاه التقفتها وذهبت بهذه الحبال والعصي، فلما رآها السحرة آمنوا وخروا سجداً مؤمنين بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، ولما توعدهم فرعون لم يبالوا به ﴿ قَالُوا لَن نُو ثُرُكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالّذِي فَطَرَنَا فَقُصْ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّما تَقَضِي هَذه الْحَيَاة الدُّنْيَا و إِنَّا آمَنًا بِرَبّنا لِيغْفِر لَاللهُ خَيْرٌ وَاللّهُ وَالْعَلَىٰ وَمَا أَكُرُهُ مُنَا عَلَيْهُ مَنَ السّحرُ وَاللّهُ خَيْرٌ وَاللّهُ خَيْرٌ وَاللّهُ خَيْرٌ وَاللّهُ خَيْرٌ وَاللّهُ خَيْرٌ وَاللّهُ عَيْرُ وَاللّهُ عَيْرِيلَا لَيَعْفِرَ السّاعِيلَة والسلام اللّهُ عَيْرُهُ وَاللّهُ عَيْرُ وَاللّهُ خَيْرٌ وَاللّهُ عَيْرٌ وَاللّهُ عَيْرٌ وَاللّهُ عَيْرٍ وَاللّهُ عَيْرُ وَاللّهُ عَيْرُ وَاللّهُ عَيْرُ وَاللّهُ وَالْعَلَا فَيْ الْمَا عَالِمُ الْمَا الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ الْعَلَالُولُوا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلَالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية ٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآيتان ٧٢، ٧٣.

فالمقصود: أن السحرة قد يستعملون أشياء يغيرون بها الحقائق بإذن الله عز وجل، من أعمال كثيرة: من طعام وشراب وغير ذلك، وقد يخيلون تخييلاً فيراه الرائي على غير ماهو عليه، يخيلون له أشياء فيرى الحبل أو العصاحية تمشى، وقد يخيل أنه خرج من فمه طيور أو حيات أو عقارب يخرجها من جوفه وليس له حقيقة، كله تخييل، يُلَبُّسُ عليه بما يصنعون من التخييل، ومن ذلك أنهم يخيلون إليه قبح صورة امرأته حتى يكرهها، ويبغضها، أو يخيل إليها قبح صورته إذا أقبل عليها حتى تكرهه وتبغضه ... إلى غير هذا مما يفعلون، وكله كفر، كل سحرهم كفر، سواء بأعمالهم الشيطانية التي يضرون بها الناس، أو بالتخييل الذي يخيل إلى الشخص أنه خلاف ما هو عليه، يخيل إليه أنه حيوان قبيح، ويخيل أن زوجها أسود بعدما كان أبيض، ويخيل إليها أن زوجها مريض إلى غير ذلك، وهو يخيل إليه أنها كذا وأنها كذا بسبب عمل السحرة، فعند ذلك تقع البغضاء والعداوة والفرقة.

فالواجب على كل مسلم: أن يحذر هؤلاء، وأن يبتعد عن سؤالهم، وقد سمعت فيما ذكره الشيخ عمر شيئاً من علاماتهم كسؤالهم عن الأم: أمك من هي؟ وسؤالهم: أصابك كذا وأصابك كذا فيما مضى، مما خبرهم به الجن، هذه من علامات أنهم سحرة وكهنة، والكاهن عند العرب: هو الشخص الذي له صاحب من الجن يخبره عن بعض الأشياء التي تقع، والغيب لا يعلمه إلا الله، يقول سبحانه: ﴿قُل لا يَعْلُمُ مَن في السَّمَوات وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إلا الله وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعُونَ ﴾ (۱)، لكن هؤلاء يخبرون: أن قد وقع له كذا يشعُرُونَ أيَّانَ يُبعَون ﴾ (۱)، لكن هؤلاء يخبرون: أن قد وقع له كذا

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية ٦٥.

ووقع لأمه كذا، من الأشياء الواقعة التي حفظها الشياطين وأدلوا بها إليه، فالشياطين تخبر بها على الساحر، والساحر يخبر بها على المريض، فيظن المريض لجهله أن عنده علماً، وأنه ينبغى أن يستطب، وأن يؤخذ بقوله.

فالواجب الحذر من ذلك، وعدم سؤال السحرة والكهنة والمنجمين، فلا يسألون ولا يصدقون، يقول عَلَيْكَ : «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» فكيف إذا صدقه ؟! ويقول : «من أتى عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» عَلَيْك، من صدَّقه في دعوى علم الغيب كفر، وإنما هم يخبرون عن أشياء واقعة، وأما علم الغيب فإلى الله، ما سيقع إلى الله وهم يخبرون عن أشياء، وقع لك كذا، أو لأمك أو لأبيك أو لأخيك أو لفلان ،حتى يروجوا على الناس بأباطيلهم.

فينبغي للمؤمن، بل الواجب عليه أن يحذر هؤلاء، ويحذر سؤالهم، ويتحرز بالأوراد الشرعية والأذكار الشرعية، ويبتعد عن خرافات السحرة والمشعوذين، ومن اعتصم بالله كفاه الله جل وعلا، لكن أكثر الناس ليس عندهم عناية بالأوراد الشرعية، ولا عناية بالقرآن، ولا عناية بالقرآن، ولا عناية بما جاء عن النبي عَيَلِكُ؛ ولهذا تتمكن منهم الشياطين، وتلبس عليهم، وتزين لهم الباطل؛ لجهلهم وإعراضهم، والله سبحانه يقول: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ (١)، ويقول جل وعلا: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعَدْ بالله إِنَّهُ سَمِيعٌ عَليمٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ٢٠٠.

وقد أخبر النبي عَلِي الله الآيتين من آخر سورة البقرة إذا قرأهما الإِنسان في ليلة كفتاه، وهما: ﴿ آمَنَ الرَّسُولَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نَفَرَّقُ بَيْنَ أَحَد مّن رَّسَله وَقَالُوا سَمعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ • لا يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وَسُعُهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تَوَاخذْنَا إِن نَّسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمَلْ عَلَيْنَا إِصْرَا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ من قَبْلْنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمَّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانا فَانصُرْنا عَلَى الْقَوْم الْكَافرينَ ﴾ (١)، وفي الصحيحين عنه عَيْكُ أنه قال: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»، أي: كفتاه من كل شر، مع الإيمان الصادق ينفعك الله بهذه الأوراد الشرعية، وأخبر عَلِي أن من قرأ: قل هو الله أحد، والمعوذتين صباحاً ومساءً ( ثلاث مرات ) كفتاه من كل سوء، وهكذا عند النوم، فكان يقرؤها عَيِّكُ عند النوم، ينفث في يديه: في كفيه، ويقرأ هذه السور الثلاث عند النوم (ثلاث مرات)، ويمسح بهما على ما استطاع من جسده ورأسه ووجهه وصدره، وأخبر أنها تكفي من كل سوء، ولما أصابه السحر وكان يخيل إليه، كما قالت عائشة: يخيل إِنه فعل الشيء ولم يفعله، أنزل الله هاتين السورتين: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلْقِ ﴾ و ﴿ قُلْ أُعَوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، فاستعملهما ﷺ مع ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أُحَدُ ﴾ فذهب عنه ما يجيئه، وعافاه الله من ذلك، وقال عَلَيْكُ: «ما تعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين».

فالنصيحة لكل مسلم وكل مسلمة أن يقرأ هذه السور الثلاث

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان ٢٨٥، ٢٨٦.

قل هو الله أحد، والمعوذتين، صباحاً ومساءً وعند النوم، وفيها الكفاية والخير العظيم، تكفيه من شر السحر وغيره، وأن يكون مؤمناً صادقاً مصدقاً بما قاله الله ورسوله، وهكذا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » من أعظم الأسباب في الوقاية، يقول عَنِي : «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»، وإذا قالها ثلاثاً كان أكمل، وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، مالقيت من عقرب لدغتني البارحة؟! يعني: من الأذى، فقال عَنِي : «أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك»، وهكذا ثبت عنه عَنِي أنه قال: «من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يضر موات لم يضره شيء».

فنوصي الجميع بهذه الأذكار، وهذه التعوذات الشرعية، وبذلك يحصل الخير العظيم والفائدة الكبيرة والوقاية من كل شر، ومما يعين العبد على ذلك: أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم ففيه الهدى والنور، فالإكثار من تلاوة القرآن فيه التبصير، وفيه الدعوة إلى كل خير، وفي التوجيه إلى كل خير، اقرأ القرآن وتدبر معانيه، ففيه الخير العظيم، والدلالة على كل خير، والتحذير من كل شر، كما قال الله سبحانه: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾(١)، ﴿قُلْ هُو لِلَّذِينَ مَبِعَانَهُ وَهُوا الْمُوا فَفِيه الشّفاء أَمْنُوا هُدًى وَشِفَاءً ﴾(١)، أكثر من تلاوته ليلاً ونهاراً ففيه الشفاء الشّفاء

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية ٤.

والفائدة الكبيرة، يقول الرسول على: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»(۱)، وفيه إرشادك إلى أسباب النجاة، وتعرف الأعمال الطيبة حتى تعمل بها، وتعرف الأعمال الرديئة حتى تحذرها، الأعمال الطيبة حتى تعمل بها، وتعرف الأعمال الرديئة حتى تحذرها، تعرف صفات الأشرار حتى تأخذ بها، وتعرف صفات الأشرار حتى تحذرها، هذه من أعظم فوائد القرآن، تعرف أخبار الماضين وماجرى عليهم من أسباب أعمالهم الخبيثة وتحذرها، وتعرف أخبار الماضين وماحصل لهم من الخير، أخبار المؤمنين وأخبار الرسل بأسباب أعمالهم الطيبة، واقرأ كتب الأذكار التي ألفها العلماء، وفيها الفائدة العظيمة، وقد جمعت رسالة صغيرة فيها بعض الأذكار والأدعية مفيدة أيضاً توجد بين الإخوان، توزع من دار الإفتاء سميتها: (تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأدعية والأذكار)، مختصرة فيما ورد عن النبي عَيَّاتُه، وفيما دل عليه القرآن العظيم.

فالمؤمن يعتني بالأذكار الشرعية، والدعوات الشرعية، وقد صح عنه عَلَيْ : «من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سحر ولا سم»، وفي رواية: «مما بين لابتيها» يعني: من جميع تمر المدينة، العجوة وغير العجوة، كما رواه مسلم في الصحيح، ويرجى أن ينفع الله بذلك التمر كله، لكن نص على المدينة؛ لفضل تمرها والخصوصية فيه، ويرجى: أن الله ينفع ببقية التمر إذا تصبح بسبع تمرات، وقد يكون عَلِي ذكر ذلك؛ لفضل خاص، ومعلم خاص لتمر المدينة لا يمنع من وجود تلك الفائدة من أنواع التمر الأخرى التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام، وأظنه جاء في بعض الرويات: «من تمر» من غير قيد.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (٦/٧٨).

فالمقصود: أن الإنسان يأخذ بالأسباب، وأهمها: الأذكار الشرعية، والتعوذات الشرعية، هذا أهم الأسباب.

أهمها: طاعة الله، ورسوله، والاستقامة على دين الله، والحذر من المعاصي، هذا أهم الأسباب: الاستقامة على دين الله، والحذر مما حرم الله من المعاصي مع استعمال الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية، هذه الأسباب التي أرشد الله إليها، وأرشد إليها رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيها الكفاية.

وأحذر من سؤال الكهنة والمنجمين والسحرة والعرافين ومن يتهم بذلك، أحذر غاية الحذر.

أما الرقية الشرعية من المعروفين بالخير فلا بأس بها.

ونسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياهم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن شركل ذي شر من الناس ومن الجن والإنس، كما نسأله سبحانه: أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه: أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يمنحهم الهدى والتوفيق، وأن يجعلهم من أنصار دينه والدعاة إلى سبيله على بصيرة، وأن يعيذهم من شركل ذي شر. إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وأصحابه وسلم.

ثم أجاب سماحته على أسئلة الحضور واستفساراتهم. ورداً على سؤال عن مدى جواز توبة الساحر، وهل يقام عليه الحد بعدها؟

أجاب سماحته: إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، فالله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم، كما قال جل وعلا: ﴿ وَهُو اللَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ (١)، وقال جل وعلا: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾ (١).

لكن في الدنيا لا تقبل.

الصحيح: أنه يقتل، فإذا ثبت عند حاكم المحكمة أنه ساحر يقتل، ولو قال: إنه تائب، فالتوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقاً تنفعه عند الله، أما في الحكم الشرعي فيقتل، كما أمر عمر بقتل السحرة؛ لأن شرهم عظيم، قد يقولون: تُبْنَا، وهم يكذبون، يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم بتوبتهم التي أظهروها ولكن يقتلون، وتوبتهم إن كانوا صادقين تنفعهم عند الله.

وفي سؤال آخر لسماحته عن حكم الصلاة على الساحر ودفنه في مقابر المسلمين بعد قتله.

ج: إذا قتل لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يدفن في مقابر الكفرة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يغسل ولا يكفن، ونسأل الله العافية.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية ٣١.

# أسئلة ألقيت على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بعد تعليقه على ندوة (السحر وأنواعه)

حكم من يرى: أن السحر لا يضر ما دام أنه لم يسبب شيئاً من المشاكل

س ١: ما رأي سماحتكم في رجل استعمل الرقية، ولم ير أنها تنفعه فتحول إلى السحر، ويقول: إنه لا يضر ما دام أنه لا يسبب شيئاً من المشاكل؟

ج 1: السحر منكر وكفر، وإذا كان المريض لم يشف بالقراءة فالطب أيضاً لا يلزم منه الشفاء؛ لأنه ليس كل علاج ينفع ويحصل به المقصود، فقد يؤجل الله الشفاء إلى مدة طويلة، وقد يموت الإنسان بهذا المرض، وليس من شرط العلاج أن يشفى الإنسان، وليس ذلك بعذر إذا عالج عند إنسان بالقراءة ولم يظهر له الشفاء أن يتوجه إلى السحرة؛ لأن المكلف مأمور بتعاطي الأسباب الشرعية والمباحة، وممنوع من تعاطي الأسباب المحرمة، كما قال النبي عَلَيْكَ : «عباد الله، تداووا، ولا تداووا بحرام»، وروي عنه عَلَيْكَ أنه قال: «إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم».

فالأمور كلها بيد الله سبحانه، فهو الذي يشفي من يشاء، ويقدِّر الموت والمرض على من يشاء، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ قَدير ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ قَدير ﴾ وإن يُمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُمْسَدُنَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُمْسَدُنَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية ١٠٧.

فعلى المسلم الصبر والاحتساب، والتقيد بما أباح الله له من الأسباب، والحذر مما حرم الله عليه، مع الإيمان بأن قدر الله نافذ وأمره سبحانه لا راد له، كما قال عز وجل: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُون ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين ﴾ (١)، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

## ذكر السحر بعد الشرك وقبل القتل هل هو دليل على عظم خطره؟

س ٢: ذُكر السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله قبل القتل مع عظم القتل في قوله عَلَيْ : «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»، فهل هذا دليل على عظم خطره مع أن القتل أشنع، وقد قيل: إن القتيل يأتي يوم القيامة تقطر أوداجه دماً يوم القيامة ممسكاً بمن قتله ليحاجه أمام الله: يارب، سل هذا فيم قتلني؟!

ج ٢: ليس القتل بأشنع من الكفر، فالكفر أعظم من القتل؛ لأن صاحبه مخلد في النار إذا مات عليه. أما القتل فهو كبيرة من الكبائر لكنه دون الشرك، فالقتل أسهل من الشرك؛ لأن المشرك مخلد في النار أبد الآباد إذا مات على شركه، أما القاتل فقد يعفو الله عنه لأسباب كثيرة، وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل يخرج منها بعد بقائه فيها ما شاء الله، ويدخل الجنة إذا كان لم يستحل

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير، الآية ٢٩.

القتل، وقد مات على التوحيد والإيمان، كسائر أهل الكبائر دون الشرك، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾ (١٠).

والخلاصة: أن القتل دون السحر؛ لأن السحر كفر، ولا يتعاطاه الساحر إلا بعد كفره، وبعد عبادته للشياطين؛ ولهذا قرن بالشرك، وقال الله في حق السحرة: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فَتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ ﴾ (٢).

## الطريقة الشرعية للوقاية من السحر

س ٣: ما هي الطريقة الشرعية للوقاية من السحر؟

ج ٣: أن يسأل الله جل وعلا: العافية، ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأن يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم (ثلاث مرات) في اليوم والليلة؛ لقول النبي عَلَيه : «من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء»، وكذلك إذا نزل بيتاً فقال: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»، ويكرر في الصباح والمساء: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء لا يضر مع اسمه شيء في شر ما خلق، ثلاث مرات: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات، كذلك يقرأ آية الكرسى بعد كل صلاة وعند النوم.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٠٢.

ومن أسباب السلامة أيضاً قراءة: (قل هو الله أحد) و (المعوذتين) بعد كل صلاة، فهي من أسباب السلامة، وبعد الفجر والمغرب (ثلاث مرات): (قل هو الله أحد) و (المعوذتين)، هذه من أسباب السلامة أيضاً مع الإكثار من ذكر الله جل وعلا، والإكثار من قراءة كتابه العظيم، وسؤاله سبحانه وتعالى: أن يكفيك شر كل ذي شر.

ومن أسباب السلامة أيضاً أن يقول: «أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامَّة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراً وبراً، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذراً في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمان». هذه من التعوذات التي يقى الله بها العبد الشر.

## هل هاروت وماروت ملكان أو بشران؟

س ٤: هل هاروت وماروت ملكان أو بشران؟ نرجو بيان القول الراجح من أقوال العلماء في ذلك؟

ج ٤: اختلف العلماء في هذا.

والأظهر: أنهما ملكان نزلا ابتلاءً وامتحاناً، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ (١) الآية.

وقال بعض أهل العلم: إنهما ملكان من بني آدم ابتلي الناس بهما. والقول الأول هو الأظهر. والقراءة على هذا في القول الأول بفتح اللام، وعلى القول الثاني بكسرها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٠٢.

فك السحر عن الزوج ليلة الزواج لما يسمى بـ: الربط عن زوجته س ٥: يحدث عندنا في مصر أن كل إنسان حينما يتزوج في أول ليلة زواجه لا يقوم بواجبه نحو زوجته، بحجة أن هناك سحرا ويسمونه: رباط، أو مربوط، أو ربط، يعني: أنه مربوط عن زوجته ولابد من شيء ليفكه، هل هذا صحيح؟

ج ٥: ليس ذلك بلازم ولكنه قد يقع، فقد يبتلى بعض الناس بأن يسحره غيره بما يمنعه عن زوجته؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مِنْ المَورة البقرة، ولكنه إذا استعمل التعوذات الشرعية كفاه الله شر السحرة وغيرهم، وأزال الله ذلك عنه متى وجد.

وعليه أن يقرأ على نفسه آية الكرسي، والفاتحة، وآيات السحر، وقل هو الله أحد، والمعوذتين، ويزول بإذن الله، وقد جُرِّب هذا كثيراً، قد يقرأ له قارىء طيب من أهل الخير والصلاح الذين يرجى فيهم الخير، يقرأ هذا في ماء فيشرب منه ويغتسل منه فيذهب عنه الأذى، أو يقرأ عليه وينفث عليه بذلك فيشفيه الله من ذلك، وكل هذا من أسباب العافية.

#### هل للساحر توبة؟

س ٦: أليس للساحر توبة؟

ج ٦: الصحيح: أنه لا توبة له في حكم الظاهر، بل يجب قتله متى ثبت أنه ساحر بالبينة الشرعية لدى المحكمة؛ حماية للمجتمع الإسلامي من شره.

والأصل في ذلك: أن عمر رضي الله عنه أمر عماله بقتل السحرة من غير استتابة، وهكذا حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أمرت بقتل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٠٢.

جارية لها سحرتها، ولم تستتبها، وثبت عن جندب بن عبدالله الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال: (حد الساحر ضربه بالسيف)، أما فيما بينه وبين الله فتوبته مقبولة إن صدق في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيّهُ الْمُؤْمنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلحُونَ ﴾ (١)، وقول النبي عَلِي : «التوبة تهدم ما كان قبلها»، وقوله عَلِي : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، ولأن الله سبحانه قبل توبة المشركين وعفا عنهم، والساحر من جملتهم إذا تاب وصدق.

# أشكال الأذى التي يتعرض لها المبتلى بالسحر، وهل يؤثر على عضو الرجل؟

س ٧: ما هي أشكال الأذى التي يتعرض لها الإنسان الذي يبتلى بالسحر، وهل يمكن بواسطة السحر التأثير على عضو الرجل؟ ج٧: قد يترتب عليه آثار: منها الخبل، ومنها بغضه لإخوانه أو لزوجته، أو فلان أو فلانة، ومنها: حبسه عن زوجته، ومنها: أشياء غير ذلك، ومنها: أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله ... إلى غير ذلك من أنواع الضرر.

### هل سُحرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

س ٨: هل سُحر رسول الله عَلِيَّة ؟

ج ٨: سُحِرَ وعافاه الله، فالسحر لم يؤثر على رسالته وعلى تبليغه، وإنما شيء أثر فيما بينه وبين أهله ثم زال بحمد الله لمَّا أنزل الله عليه المعوذتين، ورقى نفسه بهما، فأزال الله عنه الأذى.

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية ٣١.

#### حِكم تعلم حل وفك السحر عن المسحور

س ٩: هل يجوز تعلم حل أو فك السحر عن المسحور؟

ج 9: إذا كان بالشيء المباح؛ من الأدعية الشرعية، أو الأدوية المباحة، أو الرقية الشرعية، فلا بأس، أما أن يتعلم السحر؛ ليحل به السحر، أو لمقاصد أخرى فذلك لا يجوز، بل هو من نواقض الإسلام؛ لأنه لا يمكن تعلمه إلا بالوقوع في الشرك، وذلك بعبادة الشياطين من الذبح لهم، والنذر لهم، ونحو ذلك من أنواع العبادة، والذبح لهم والتقرب إليهم بما يحبون حتى يخدموه بما يحب، وهذا هو الاستمتاع الذي ذكره الله سبحانه بقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِ قَد اسْتَكُثَرْتُم مِّنَ الإنس وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُم مِّنَ الإنس رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بَعْضَ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُواكُمْ خَلِيمٌ عَلِيمٌ هَنَ الإنس خَالدينَ فيها إلاَ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ هَنَ ...

### حكم الذهاب لمن يدَّعي أنه يعالج السحر

س ١٠٠ : مرض لي أخ فترة طويلة من الزمن وذهبت به إلى كثير من المستشفيات ولكن لم يستفد من كل ذلك، وبعد ذلك قالوا: إن عنده بعض السحر، فذهبت به إلى شخص يدَّعي أنه يعالج مرض السحر، وعالجه بطرق غريبة حسب طرقهم الخاصة والمعروفة للجميع، وقد شفى بإذن الله، وسؤالى هل أنا آثم بذلك؟

ج • 1 : إذا كان معروفاً بأنه يتعاطى السحر أو علم الغيب، فأنت آثم، وعليك التوبة إلى الله، والرجوع إليه، وعدم العود، وإن كان يتعاطى العلاج بالقراءة والأدعية المباحة فلا بأس؛ لقول النبي عَلَيْكَة :

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ١٢٨.

«من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم في الصحيح، وقوله عَلَيْكَة : «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام» رواه أهل السنن بإسناد جيد، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من سَحَر أو سُحر له، وليس منا من تَطيّر أو تُطيّر له، وليس منا من تَكهّن أو تُكهّن له».

فلا يجوز للمسلم أن يأتي هؤلاء الكهنة أو السحرة أو العرافين وهم الذين يَدَّعون معرفة أمور الغيب \_ أو يسألهم، فقد يشفى المريض بأسباب كثيرة، وقد لا يشفى، وليس كل مريض يشفى، فقد يعالج بدواء لا يناسب داءه، وقد يكون أجله قد حضر فلا تنفع الأدوية، ونفع الأدوية مشروط بعدم حضور الأجل، كما قال لله عز وجل: ﴿ وَلَن يُؤخِّر اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها ﴾ (١)، أما إذا جاء الأجل فلا تنفع الأدوية.

وفق الله الجميع.

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون، الآية ١١

### فوائد مهمة تتعلق بالعقيدة

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذه فوائد تتعلق بالعقيدة:

#### الفائدة الأولى:

جميع الاعتقادات في النجوم، والبروج، والشهور، والأيام، والأماكن كلها باطلة إلا ما ثبت في الشرع المطهر.

ولاشك أن الاعتقادات في النجوم التي يتعاطاها الكهنة، والمنجمون، والسحرة، والرَّمالون وغيرهم كلها اعتقادات موروثة عن الجاهلية، والكفرة من العرب والعجم، وعباد النجوم، ومن عباد الأوثان والأصنام، ومن غيرهم، فإن الشياطين من الإنس والجن يدخلون على الناس اعتقادات فاسدة إذا رأت قلوبهم خالية من العلم النافع، والبصيرة النافذة، والإيمان الصادق، فإنها تدس عليهم علوماً فاسدة، واعتقادات خاطئة، فيتقبل الصادق، فإنها تدس عليهم علوماً فاسدة، وهذه الأعمال السيئة؛ لأن لديهم قلوباً فارغة ليس فيها حصانة، وليس عندهم علم يردها ويدفعها، قلوباً فارغة ليس فيها حصانة، وليس عندهم علم يردها ويدفعها، كما قال الشاعر:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا فإن القلوب الخالية من العلوم النافعة تتقبل كل شيء، ويعلق بها كل باطل إلا من رحم الله، فإذا انتشرت العلوم النافعة في البلد أو في القبيلة أو في الدولة، وكثر علماء الخير والهدى والصلاح، وانتشرت العلوم التي جاء بها كتاب الله وسنة رسول الله عَيْنَة \_ طفئت نار هؤلاء الشياطين، وخمدت حركاتهم، وانتقلوا إلى مكان آخر يجدون فيه الفرصة لنشر ما عندهم من الباطل، وهذا هو الواقع في كل زمان ومكان، كلما غلب الجهل كثرت الاعتقادات الفاسدة، والأعمال الضارة المخالفة لشرع الله عز وجل. وكلما انتشر العلم الشرعي بين الناس في أي مكان، أو في أي قرية ارتحل عنها الجهل والبلاء، وارتحل عنها من يدعو إلى الاعتقادات الفاسدة والظنون الباطلة، والأعمال الشركية ... إلى غير ذلك.

وبهذا يعلم أن الناس في أشد الضرورة والحاجة إلى العلم النافع؛ العلم بالله عز وجل، وبشرعه وبدينه وبكتابه وبسنة نبيه عَلَيْك، وأن التعلق بالنجوم والبروج وغيرهما من المخلوقات أقسام:

منها: ما هو كفر أكبر بلا شبهة، ولا خلاف بين أهل العلم، وهو: أن يعتقد أن هذه النجوم والبروج ـ وهي اثنا عشر برجاً ـ أو الشمس، أو القمر، أو أحداً من الناس أن له التصرف في الكون، أو أنه يدبر بعض الكون فهذا شرك أكبر، وكفر أعظم، نسأل الله العافية؛ لأن الله عز وجل مصرف الكائنات، ومدبر الأمور، لا مدبر سواه عز وجل، ولا خالق غيره، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: في ربّكُمُ الله الذي خَلقَ السّموات والأرض في ستّة أيّام ثم استوك على العرش يُغشي اللّيل النّهار يَطلُبُه حَيثا والشّمس والقمر والنّجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هذن، وقال مستة أيّام ثم استوك في سورة يونس: ﴿إِنّ ربّكُمُ اللّهُ الّذي خَلقَ السّموات والأرض في ستّة أيّام ثم استوك على العرش يُدبر الأمر ما من شفيع إلاً من بعد إذنه ستّة أيّام ثم استوك على العرش يُدبر الأمر ما من شفيع إلاً من بعد إذنه خلكم الله ربّكم الله تذكّرون هذا .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ٤٥.

فهو سبحانه وتعالى مدبر الأمور ومصرف الكائنات وليس معه شريك في ذلك، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي، ولا غير ذلك، ومن زعم أن لله تعالى شريكاً في تدبير الأمور العلوية أو السفلية فقد كفر إجماعاً.

فهو سبحانه الواحد الأحد، الخالق الرازق، ليس له شريك في تدبير الأمور، ولا في خلق الأشياء، ولا شريك له في العبادة، وهو المتصرف في عباده سبحانه وتعالى كيف يشاء، كما أنه ليس له شريك في أسمائه ولا في صفاته، وله الكمال المطلق في أسمائه الحسنى وصفاته العليا جلَّ وعلا، قال تعالى: ﴿ قُلْ هُو َ اللَّهُ أَحَدٌ . والله الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . ولَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ (١)، وقال السبحانه: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحدٌ لاَّ إِلهَ إِلاَّ هُو َ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١).

#### الفائدة الثانية :

كل من يعتقد أن لبعض النجوم تأثيراً في الحوادث والأحوال الفلكية من سير النجوم، والشمس، والقمر، وأن لها تأثيراً في هذه المخلوقات؛ في تدبيرها وتصريف شئونها، وأن هذه المخلوقات لها تصرف في الكون بإذن الله، ويزعم أن هذا التصرف بإذن الله، وأنها تدبر كذا وتدبر كذا، وهذا أيضاً باطل وكفر وضلال.

كما يعتقد هذا عبَّاد القبور، فإن عبَّاد القبور، وعبَّاد المشايخ،

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص كاملة.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية ١١.

وعبّاد الصالحين، وعبّاد الأصنام يعتقدون: أن الله جعل لها شيئاً من التصرف في خلقه، وأن لبعض الأولياء تصرفاً في الكون يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، وهذا باطل أيضاً، وجهل وكفر وضلال نسأل الله العافية ـ بل التصرف لله وحده، وإنما جعل للعباد أشياء محدودة كإعطاء الله عز وجل الرجل ما يعينه على أسباب الرزق؛ كاليد، والعقل، والسمع، والبصر، وإعطائه ما يعينه على أسباب النسل والذرية؛ من النكاح، وجعل فيه الشهوة، والميل إلى النساء، وجعل للشمس أشياء محدودة من طبعها بسبب حرارتها، ولها آثار في النباتات، هذه الأشياء كلها من خلق الله سبحانه؛ كطبيعة القمر جعله الله تعالى سراجاً منيراً، ويعرف به عدد الشهور والأعوام والحساب إلى غير ذلك. وكطبيعة الماء، وطبيعة النار وغيرهما.

كل مخلوق جعل الله له طبيعة تخصه ليست متعلقة بالكائنات كلها، أما من ظن أن لبعض المخلوقات تصرفاً في الكائنات، أو أن لها تدبيراً في الكائنات؛ من صنم، أو ولي، أو نبي، أو نجم، أو غير ذلك فهذا كفر وضلال، نسأل الله العافية.

#### الفائدة الثالثة:

تتعلق بعلم التسيير لا التأثير:

فالتسيير للنجوم والكواكب يستدل به على: أوقات البذر، وأوقات غرس الأشجار، والاستدلال على: جهة القبلة، وعلى دخول أوقات الصلاة، وعلى شبه ذلك، وتمييز الفصول بعضها من بعض، وتمييز الأوقات بعضها من بعض، وهذا يسمى به علم التيسير، ولا بأس به، وهو معروف، فإن الله جعل لكل شيء وقتاً مناسباً، وجعل سير الشمس والقمر والنجوم من الدلائل على هذه الأوقات التي يحتاج العباد إلى

معرفة خصائصها، وما ينتفع به فيها، كما يستدل بالنجوم أيضاً على البلدان، وعلى مواضع المياه التي يحتاجها الناس ويريدونها ... إلى غير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَهُو َ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النّجُومَ لَيَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَعَلامَاتِ وَبِالنّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (١)، فالله جعل لهذه النجوم في سيرها ـ خصوصاً النجوم المعروفة والنجوم الثابتة ـ عملاً يستدل بها على أشياء كثيرة من أماكن البلاد وجهاتها، وجهة القبلة، وما أشبه ذلك حتى يُهْتَدى بها، ويُسار على ضوئها في تلك الأماكن الخافية، كل ذلك جعله سبحانه لمصلحة العباد.

ومن هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عَلِيه لما خطب الناس في يوم مطير، قال لهم عليه الصلاة والسلام: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»(").

فهذا الذي يظن أو يعتقد: أن المطر من الكواكب، وأن لها تأثيراً فيه، فهذا هو الذي أنكره الله عز وجل، وبيَّن الرسول ﷺ إِنكاره، فإِذا قال: مطرنا بنوء كذا، أو بنجم كذا، هو كافر بالله مؤمن بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب.

فتبين أن الكواكب ليس لها تأثير في المطر ولا في النبات، بل

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ١٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢ / ٢٣)، وصحيح مسلم بشرح النووي (٢ / ٥٢).

الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، ويخرج النبات وينفع عباده بما يشاء، وإنما جعل الله عز وجل غيابها وطلوعها علامات يُهتدى بها في البر والبحر، وسبباً لصلاح بعض النبات ونموه، فإن الله تعالى جعل بعض المخلوقات سبباً لبعض المخلوقات الأخرى، وهو الخالق للجميع، أما إذا أراد القائل بقوله: مطرنا بنوء كذا، بأنه وقت وظرف المطر الذي نزل فيه بإذن الله، مثل أن يقول: نزول المطر في وقت الثريا، في وقت الوسمى، ينبت به بإذن الله كذا وكذا، فيخبر بالأوقات التي جرت العادة بوجود هذه الأشياء فيها، فهذا لا بأس به، لكن يجب أن يأتي بـ (في) الدالة على الظرفية فيقول: مطرنا في الربيع، في الشتاء، في وقت ظهور النجم الفلاني، وما أشبه ذلك من باب الخبر عن الأوقات، ولا يجوز أن يقول: مطرنا بنوء كذا؛ لإنكار الله سبحانه ذلك، وحكمه على قائله بأنه كافر به، ولأن ذلك يوهم أن المطر منها؛ فلهذا جاء الحديث الصحيح بالنهى عن ذلك.

ولهذا فرَّق أهل العلم بين مطرنا بنوء كذا وبين مطرنا في كذا وكذا في وقت النجم الفلاني، من باب الخبر عن الأوقات التي جرى فيها نزول المطر، أو جرى فيها النبات الفلاني أو الثمرة الفلانية التي جرت العادة أنها توجد في أوقات معينة، فهذا لا بأس به كما تقدم، وبه يُعلم الفرق بين الجائز والمحرم. والله ولي التوفيق.

#### الفائدة الرابعة:

تتعلق بالسحر والسحرة: فنقول: لاشك أن تصديق السحرة والمنجمين والرَّمالين ونحوهم وسؤالهم لا يجوز؛ لأنهم يدَّعون علم الغيب بأشياء يتخذونها ويلبِّسون بها على الناس؛ من الخط في

الأرض، أو ضرب الحصى، أو قراءة الكف، أو السؤال عن برج فلان وفلان، وأنه سيموت له كذا وكذا، أو يذكرون له اسم أمه وأبيه، وأنه إذا كان في وقت كذا كان كذا، وكل هذا باطل، وهو من أعمال المنجمين والسحرة والكهان والمشعوذين، فلا يجوز تصديقهم ولاسؤالهم؛ لأن الرسول عَلَيْ نهى عن سؤالهم وتصديقهم، فقد ثبت أن معاوية بن الحكم جاء إلى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله، إن عندنا كهاناً، قال: «لا تأتوهم»، قال: وإنَّ منا أناسا يتطيرون، قال: «ذلك شيء يجده أحدكم في صدره فلا يصدنكم»، وقال عَلَيْ : «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» خرجه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي عَلَيْ ، وقال عَلَيْ : «من أتى عرافاً وكاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» عَلَيْ ،

فبيَّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور من أعمال الجاهلية التي يجب اجتنابها وطرحها والحذر منها، وأن لا يؤتى أهلها ولا يسألوا ولا يصدقوا؛ لأن إتيانهم وسؤالهم فيه رفع لشأنهم، ويسبب شيوع أمرهم في البلاد، وتصديق الناس لهم فيما يقولون من الأمور الباطلة التي لا أساس لها، ويسبب بعضها وقوع الشرك، وأنواعاً من الباطل والمنكرات، وقد أخبر عَيَّكُ : أن الشياطين تسترق السمع من السماء، فيسمعون الكلمة من السماء مما تتحدث به الملائكة فيكذبون معها مائة كذبة، فيصدقهم الناس بكذبهم؛ بسبب تلك الكلمة التي استرقوها.

فيجب على ولاة الأمور الإنكار عليهم، وعقابهم بما يستحقون شرعاً، وأعظم من ذلك من ادعى علم الغيب فإنه يستتاب، فإن تاب

وإلا قتل كافراً، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه، كما قال عز وجل: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا الله ﴾(١) الآية من سورة النمل.

ولما سأل جبريل النبي عَلَيْهُ عن الساعة، قال: «ما المسئول بأعلم من السائل!».

والمعنى: أني لا أعلمها أنا ولا أنت، قال سبحانه في سورة الأعراف: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّماً علْمُها عِندَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لوَقْتِها إِلا هُو تَقُلَتْ في السَّمَوات والأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَيٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّما علْمُها عَندَ اللّه وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ • قُل لا أَمْلكُ لِنَفْسي نَفْعًا وَلا ضَرَّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّه وَلَو كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السَّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذيرٌ وَبَعْمُ الْغَيْبَ لِلسَّعِدُ اللّه في سورة النمل: ﴿ قُل اللّهُ هُنَ اللّهُ هُنَ اللّهُ هُنَ اللّهِ هَلَ اللّهُ هُنَ الْآلَهُ ﴾ لا يَعْلَمُ مَن في السَّمَوات والأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّهُ ﴾ لا يَعْلَمُ مَن في السَّمَوات والأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّه ﴾ لا يَعْلَمُ مَن في السَّمَوات والأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ لا يَعْلَمُ مَن في السَّمَوات والأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّه ﴾ لا يقوم إلى المعنى كثيرة من في سورة النازعات: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاها • فيم أَنتَ مِن في سورة النازعات: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاها • فيم أَنتَ مِن في هذا المعنى كثيرة .

وهكذا السحرة يدَّعون علم الغيب ومن شأنهم التلبيس على الناس، فالواجب قتلهم من غير استتابة على الصحيح.

وقد وجد في عهد عمر رضي الله عنه ثلاثة من السحرة، وسُئل

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآيتان ١٨٨، ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل، الآية ٦٥.

 <sup>(</sup>٤) سورة النازعات، الآيات ٤٢-٤٤.

عنهم، فأمر بقتلهم جميعاً؛ لأن السحرة ضررهم عظيم مع دعواهم علم الغيب، فيضرون الناس كثيراً.

ومن أعمالهم الخبيثة: الصرف، والعطف، والتفريق بين الزوجين والأقارب، بما يفعلون من أعمال السحر وأنواعه الذي يضر الجميع، ويبغِّض هذا لهذا وهذا لهذا، مما يتلقونه من الجن والشياطين ويخدمونهم به، فالجن تخدم الإنس، والإنس تخدم الجن؛ فالجن تخدم الإنس بإخبارهم ببعض الحوادث في البلدان القريبة والبعيدة، وتعينهم على ظلم الناس، والإنس تخدم الجن بعبادتهم من دون الله، ودعائهم، والنذر لهم، والذبح لهم، ونحو ذلك.

وهذا هو استمتاع بعضهم ببعض المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَد اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بَبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا وَلَيْ اللَّهِ ﴾ (١). لَنَا وَاللَه ﴾ (١).

فعلى ولاة الأمور؛ من الأمراء والعلماء أن يمنعوا الشرور التي تقع في بعض البلدان من السحرة والمنجمين والكهنة، وأن يجعل في الناس من يسأل عنه حتى يقضى عليهم، فالذي يستحق القتل يقتل، والذي يستحق الحبس يحبس، حتى يسلم الناس من شرهم، ولا يجوز التستر عليهم؛ لما يتعلق بوجودهم من الخطر العظيم والشر الكثير، وقد يعالج بعضهم الناس بالطب العربي وهو يكذب عليهم؛ ليعالجهم بالشعوذة وخدمة الجن، وعبادة الجن من دون الله فينجح مرة ويفشل مائة مرة، وهذا كله من التدليس والتلبيس على

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ١٢٨.

الناس وإدخال الشر عليهم، فبعضهم يقول: هات اسم أمك، هات كذا، هات كذا، وأنا أعرف مرضك وأعطيك الدواء المناسب، فيأخذون الأموال الكثيرة ثم لايفيدونهم بشيء، ولو أفادوهم لم يكن ذلك مسوغاً للمجيء إليهم وسؤالهم ولا تصديقهم، فالشيطان قد يعرف دواء المرض لكن خطره وشره أخطر وأعظم.

فالحاصل: أن الاستفادة منهم في بعض الأحيان لا تسوغ المجيء إليهم ولا سؤالهم، ولو زعم بعض الناس أنهم يفيدونهم وأنهم يعالجون المرض بالطب الشعبي ما داموا قد عرفوا أنهم كهان أو سحرة أو مشعوذون، فقد قال الرسول عَلَيْ : «ليس منّا من تَطَيّر أو تُطيّر له، أو سَحر أو سُحر له».

وقد حذر الرسول عَلَيْ من هؤلاء، وكانوا موجودين في الجاهلية، فقد كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليهم ويسألونهم عن علم الغيب؛ لجهلهم وضلالهم، وقد أغنى الله تعالى المسلمين عن ذلك بما شرع الله لهم من الأحكام وبما أباح لهم من الرقية الشرعية، والأدعية، والأدوية المباحة، وقد بيَّن كتاب الله سبحانه وسنة نبيه عَلَيْ ذلك، وجعل الله لهم الشرع حاكماً بين الناس يرجعون إليه في كل شيء، فلا حاجة لهم إلى الكهنة، ولا إلى المشعوذين والعرافين والسحرة الذين يتعلمون أشياء يضرون بها الناس، ويفرقون بها بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله جل وعلا، كما قال سبحانه: هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله جل وعلا، كما قال سبحانه: هم بضارين و مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكُ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بَبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلَمُونَ النَّاسَ السَحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بَبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلَمُونَ النَّاسَ السَحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بَبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلَمُونَ النَّاسَ السَحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بَبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلَمُونَ النَّاسَ من أُحَد حَتَىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ فَلا هَارُوتَ وَمَا يُعَلَمُونَ النَّاسَ من أُحَد حَتَىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ فَلا

تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ به به مِنْ أَحَدِ إِلاَّ بإِذْن اللَّه ﴾(١).

فهذه الأشياء السحرية قد تقع، لكن بإذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه ما لا يريد جل وعلا، وإن كانت هذه الأشياء تجري بمشيئة الله وقدره، فيجب أن نعالج قدر الله بقدره، ويجب أن نحارب كل الشرك والمعاصي، مع العلم بأنه لا يقع شيء منها إلا بمشيئته جل وعلا؛ ولكنه سبحانه شرع لنا أن نحاربها، وأن نمتنع منها، وأن تقام فيها الحدود الشرعية.

فالواجب على العلماء وولاة الأمور أن يحاربوا ما حرَّم الله ورسوله بما شرع الله من إقامة الحدود والتعزيرات بما يقضي على وجود المنكرات والكفر والضلال.

وهكذا الطيرة: مثل أن يتطير الإنسان من طائر، أو حمار، أو شهر كصفر وغيره، أو يوم كيوم الأربعاء وغيره، أو من إنسان، والطيرة شهر كصفر وغيره، أو يوم كيوم الأربعاء وغيره، أو من إنسان، والطيرة هي التي تردك عن حاجتك، وهي من الشرك الأصغر، فيجب الحذر من ذلك، وهكذا إذا تشاءم الإنسان من طائر ينعق كالغراب، أو من البومة، فإذا رآها ذلك اليوم قال: لا أسافر، أو إذا نزلت في بيته تشاءم وظن أنه سيحدث سوء في البيت، وهذا من عمل الجاهلية؛ ولهذا قال النبي عَلَيْهُ: «إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك»، وفي لفظ آخر: «اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلاً طيرك، ولا إلله غيرك». فالمسلم يعتصم بالله ويتوكل عليه، ويعمل بالأسباب الشرعية فالمسلم يعتصم بالله ويتوكل عليه، ويعمل بالأسباب الشرعية

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٠٢.

ولا يتأثر بهذه الأشياء، ولا يتعلق بها، ولا ترده عن حاجته، فإذا ردته عن حاجته المسلم أن عن حاجته وقع في الشرك وشابه أهل الجاهلية، بل على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل.

والتوكل على الله عز وجل يتضمن أمرين:

أحدهما: الاعتماد على الله تعالى، والإِيمان بأنه لا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئته وقدره.

الثاني: الأخذ بالأسباب الشرعية والمباحة في علاج ما ينزل به من الحوادث فيجمع بين الأمرين: الإيمان بالقدر، وفعل الأسباب.

فالمسلم يعلم أن المرض بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن يعالجه بالأسباب الشرعية والأدوية المباحة، كما يعالج الظمأ بالشرب، ويعالج الخوف بأسباب الأمن، ويعالج أخطار السرقة بإغلاق بابه، وما أشبه ذلك.

وكذلك في البرد يستدفىء بالنار وبالملابس، وهو مع هذا يؤمن بأن كل شيء بيد الله جل وعلا؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» أخرجه مسلم في الصحيح(۱).

فالمسلم يعالج مريضه ويأخذ بالأسباب، فإذا مات له ميت احتسب وقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل»، ولا يقول: لو أني سافرت إلى بلاد كذا لكان كذا، وكذلك عليه أن يبيع

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (١٦/١٧٦).

ويشتري ويأخذ بالأسباب فإذا خسر فليقل: «إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل»، ولا يقول: لو أني بعت هذه البضاعة في مكان كذا لكان كذا، انتهى الأمر ،وما كتبه الله قد وقع فلا اعتراض على قدر الله، ولكن الأخذ بالأسباب مشروع، فانظر وتأمل إذا كان البيع والشراء في المحل الفلاني أحسن فاعمل بذلك أولاً، وأما بعد وقوع الحادث أو الخسارة في البيع فقل: «قدر الله وما شاء فعل»، ودع كلمة (لو) فإنها تفتح عمل الشيطان، كما قال النبي عَلَيْكَةً.

والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

#### الفائدة الخامسة:

بيان وجوب تطبيق السنة المطهرة ومكانتها في الإسلام:

لاشك أن السنة المطهرة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله بإجماع أهل العلم قاطبة، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة، من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالاً بعيداً، وكفر كفراً أكبر، وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذّب الله ورسوله، وأنكر ما أمر الله به ورسوله، وجحد أصلاً عظيماً من أصول الإسلام قد أمر الله بالرجوع إليه، والاعتماد عليه، والأخذ به، وأنكر إجماع أهل العلم وكذب به وجحده.

وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل الأول: كتاب الله، والأصل الثاني: سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث: إجماع أهل العلم.

وتنازع أهل العلم في أمور أخرى أهمها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة.

أما السنة فلا نزاع ولا خلاف على أنها أصل مستقل، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن الواجب على جميع المسلمين، بل على جميع الأمة: الأخذ بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات، وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها، والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها، وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة: وهم الخوارج، فإن الخوارج كفَّروا كثيراً من الصحابة وغيرهم، وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله عز وجل؛ لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عن طريق أهل البيت فقط، وما سوى ذلك لا حجة إلا فيما جاء عن طريق أهل البيت فقط، وما سوى ذلك لا حجة فيه.

ونبغت نابغة بعد ذلك ـ ولا يزال هذا القول يذكر ما بين وقت وآحر ـ وتسمى هذه النابغة الأخيرة: (القرامطة)، ويزعمون أنهم أهل القرآن، وأنهم يحتجون بالقرآن فقط، وأن السنة لا يحتج بها؛ لأنها إنما كتبت بعد النبي عَنِي بمدة طويلة، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط، ولأن الكتب قد يقع فيها الغلط . . . إلى غير ذلك مما قالوه من الترهات والخرافات، والآراء الفاسدة، وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط، وقد ضلوا عن سواء السبيل، وكذبوا وكفروا بذلك كفراً أكبر بواحاً، فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، واتباع ما جاء به، ولو كان رسوله عيالة لا يتبع

ولا يطاع لم يكن للأوامر قيمة، وقد أمر أن تبلغ سنته، وكان إذا خطب أمر أن تبلغ سنته، فدل ذلك: على أن سنته عَلَيْكُ واجبة الاتباع، وأن طاعته واجبة على جميع الأمة كما تجب طاعة الله عز وجل، ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحاً، قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ • وأَطيعُوا اللَّهُ وَالرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴾ (١)، فقرن طاعة الرسول بطاعته، ثم علق الرحمة بطاعة الله ورسوله، وقال في سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرَدُّوهَ إِلَى اللَّه وَالرَّسَول إِن كَنتُمْ تَوْمنَونَ باللَّه وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرً وأُحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (٢)، فأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وكرر الفعل في ذلك، وأمر بطاعة أولى الأمر إِذا كان ما أمروا به لا يخالف أمر الله ورسوله، ثم نبُّه أن العمدة في ذلك على طاعة الله ورسوله، فقال: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُم ْ في شَيْءِ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾، ولم يقل: إلى أولي الأمر منكم، فدل ذلك: على أن الرد في مسائل النزاع والخلاف إِنما يكون لله ولرسوله.

قال العلماء: معنى إلى الله: أي إلى كتاب الله، ومعنى الرد إلى الرسول: أي إلى الرسول في حياته، ولسنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فعلم بذلك: أن سنته مستقلة، وأنها أصل مستقل من أصول الإسلام، وقال جل وعلا: ﴿ مَن يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ﴾ (")، وقال مسحانه: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيُّ ... ﴾ (أ) إلى أن قال مسحانه:

١١) سورة آل عمران، الآيتان ١٣١، ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية ١٥٧.

سبحانه: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكُ هُمَ الْمَفْلِحُونَ ﴾(١)، فجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام دون غيره، فدل ذلك على أن من أنكر سنته ولم يتبعه فإنه ليس بمفلح وليس من المفلحين، ثم قال بعدها: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولَ اللَّه إِلَيْكُمْ جَميعًا الَّذي لَهُ مَلْكَ السَّمَوَات وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو يُحْيِي وَيُميتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يَؤْمنَ بِاللَّهِ وَكَلمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١)، فجعل الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام، وقال عز وجل في آية أخرى من سور النور: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْه مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمَّلْتُمْ وَإِن تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُول إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ (٢)، وقال في سورة النور أيَضاً: ﴿ وَأَقْيِمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ﴾ (')، وقال في آخر سورة النور: ﴿ فَلْيَحْذُرِ الَّذِينَ يَخَالْفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تَصِيبَهُمْ فَتْنَةً أَوْ يَصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٥)، وقال جل وعلا في سورة آل عمران: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبعُونِي يُحْببُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ ﴾(١). والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وبذلك يعلم أن المخالف لأمر النبي عَلَيْكُ على خطر عظم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم، وقال عز وجل

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النور، الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية ٣١.

في سورة الحشر: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ (١٠).

وهذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، فمن أنكر السنة فقد أنكر كتاب الله، ومن قال: إنه اتبع كتاب الله من دون السنة فقد كذب وغلط وكفر؛ لأن القرآن أمر باتباع النبي على من فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله ولم يؤمن بكتاب الله، إذ كتاب الله أمر بطاعة الرسول على وأمر باتباعه وحذر من مخالفته، فمن زعم أنه يأخذ بالقرآن، ويتبع القرآن دون السنة فقد كذب؛ لأن السنة جزء من القرآن، فطاعة الرسول على جزء من القرآن، ودل على الأخذ بها القرآن، وأمر بالأخذ بها القرآن، ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعاً للقرآن بدون اتباع السنة، ولا يكون متبعاً للسنة دون الباع القرآن، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر.

ومما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه الشيخان في الصحيحين، من حديث أبي هريرة، أن النبي عَلَيْكُ قال: «من أطاعني فقد عصى الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الله، ومن عصاني فقد عصاني»، وفي صحيح الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني»، وفي صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عَلَيْكُ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبين»، قيل: يا رسول الله، من يأبين؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبين»، وهذا واضح في أن من

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية ٧.

عصى الرسول فقد عصى الله، ومن عصى الله فقد أبي دخول الجنة.

وفي سنن أبي داود، وصحيح الحاكم بإسناد جيد، عن المقدام ابن معدي كرب الكندي رضي الله عنه، أن النبي عَلَيْكُ قال: «ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه»، المراد بالكتاب: هو القرآن، ومثله معه: أي السنة ـ الوحي الثاني ـ «ألا يوشك رجل شبعان متكئاً على أريكته يُحدَّث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حرام حرَّمناه»، ما وجدنا فيه من حرام حرَّمناه»، وما وجدنا فيه من حرام حرَّمناه»، وفي لفظ: «يوشك رجل شبعان على أريكته يحدَّث بالأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

فالواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة رسول الله على ، وأن تعرف قدرها، وأن تأخذ بها، وتسير عليها، فهي الشارحة والمفسرة لكتاب الله عز وجل، والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله، والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله، المخصصة لما قد يعم من كتاب الله، ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذّ كُر لَتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزّلَ إِلَيْهِم وَلَعَلَّهُم يَتَفَكّرُونَ ﴾ (١)، فهو المبين للناس ما نُزّل عليهم عليه الصلاة والسلام - فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها فكيف يُبَيّن للناس دينهم وكتاب ربهم ؟! هذا من أبطل الباطل.

فعلم بذلكِ أنه عَلِي هو المبين لكتاب الله، كما قاله الله، وأنه

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ٤٤.

المفسر لما قد يخفى من كتاب الله، وقال سبحانه في سورة النحل: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ إِلاَّ لَتَبَيَّنَ لَهُمَ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهَدَى ورُحْمُة لِقُومٍ يَؤُمنُونَ ﴾(١)، فبين جل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه؛ ليبين للناس ما اختلفوا فيه، فإذا كانت سنته لا تبين للناس ولا يحتج بها بطل هذا المعنى، فهو سبحانه وتعالى يبين أنه هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم، ويَفْصل النزاع بين الناس فيما اختلفوا فيه، فدل ذلك على أن سنته لازمة الاتباع وواجبة الاتباع، وليس هذا خاصاً بأهل زمانه وصحابته رضي الله عنهم، بل هو لهم ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة، فإن الشريعة شريعة لزمانه ولمن بعد زمانه إلى يوم القيامة، فهو رسول الله إِلى الناس عامة، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أُرْسُلْنَاكُ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١٠)، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلاًّ كَافَّةً لَّلنَّاس بُشيرًا وَنَذيرًا ﴾'``، وقال عز وجل: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسَ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَميعًا ﴾(1)، فهو رسول الله إلى جميع العالم: الجن والإنس، العرب والعجم، الأسود والأبيض، الغنى والفقير، الحكام والمحكومين إلى يوم القيامة، ليس بعده نبى، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام، فوجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله، وشارحة لكتاب الله، ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله، وسنته جاءت بأحكام لم يأت بها كتاب الله، جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تذكر في كتاب الله عز وجل، من ذلك تفصيل

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية ١٥٨.

الصلوات، والزكاة، وتفصيل أحكام الزكاة، وتفصيل أحكام الرضاع، فليس في كتاب الله إلا عن الأمهات والأخوات من الرضاع، وجاءت السنة ببقية المحرمات بالرضاع، فقال الرسول عَيَّكَ : «يحرم من النسب»، وجاءت السنة بحكم مستقل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وجاءت بأحكام أخرى مستقلة لم تذكر في كتاب الله في أشياء كثيرة: في الجنايات، والديات، والنفقات، وأحكام الزكاة، والحج ... إلى غير ذلك، ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: وقال بعض الناس في مجلس عمران الله، غضب عمران رضي الله عنه وقال: (لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتان؟!).

فالسنة بينت تفاصيل الصلاة، وتفاصيل الأحكام، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها، ويحتجون بها، ولما ارتد من ارتد من العرب قام الصديق رضي الله عنه فدعا إلى جهادهم، توقف عمر في ذلك وقال: كيف نقاتلهم! وقد قال النبي عَلَيه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»، قال الصديق رضي الله عنه: أليست الزكاة من حقها! - من حق لا إله إلا الله - والله لو منعوني عناقاً - أو قال: عقالاً - كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق، ثم وافق المسلمون ووافق الصحابة كلهم، واجتمع فعرفي قتال المرتدين بأمر الله ورسوله.

ولما جاءت الجدَّة إلى الصديق رضي الله عنه تسأل، قال: ما أعلم لك شيئاً في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عَلَيْكَ، ولكن سوف أسأل الناس، فسأل الناس، فاجتمع رأيهم أن رسول الله عَلَيْكَ قضى لها بالسدس عند عدم الأم، فقضى لها بالسدس رضى الله عنه وأرضاه.

وهكذا عثمان رضي الله عنه أيضاً، لما أشكل عليه حكم المعتدة من الوفاة هل تكون في بيت زوجها أو تنتقل إلى أهلها؟ فشهدت عنده فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد، أن رسول الله عَيْكُ أمرها أن تعتد في بيتها، فقضى بذلك عثمان.

ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة: أي متعة الحج، ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنهما يريان إفراد الحج، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر.

ولما ذكر للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري، ويسألونه عما لديه وعما يقول، قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ إِلَى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١).

ولما ذكر عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رجل يدعو إلى القرآن وإلى ترك السنة، قال: (دعوه فإنه ضال).

والمقصود: أن السلف الصالح عرفوا هذا الأمر ونبغت عندهم نوابغ؛ بسبب الخوارج في هذا الباب، فاشتد إنكارهم عليهم، وضللوهم،

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية ٦٣.

مع أنه إنكار له شبهة بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه في بعض الصحابة رضى الله عنهم.

أما هؤلاء المتأخرون المنكرون للسنة فقد أتوا منكراً عظيماً، وبلاءً كبيراً، ومعصيةً عظيمة، حيث قالوا: إن السنة لا يحتج بها، وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها، وسار على هذا المنهج وأعلنه كثير من الناس في مصر وفي غيرها، وسموا أنفسهم: بالقرآنيين، وقد جهلوا ما قاله علماء السنة، فقد احتاطوا كثيراً للسنة تلقوها أولاً عن الصحابة حفظاً ودرسوها وحفظوها حفظاً كاملاً، حفظاً دقيقاً بعناية تامة، ونقلوها إلى من بعدهم، ثم ألف العلماء في القرن الثاني وفي القرن الثالث، وقد كثر ذلك في القرن الثالث، فألَّفوا الكتب وجمعوا الأحاديث؛ حرصاً على السنة وحفظها وصيانتها، فانتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة التي لا ريب فيها ولا شك، ثم نقَّبوا عن الرجال وعرفوا ثقتهم من ضعيفهم، من سيء الحفظ منهم، حتى حرروا ذلك أتم تحرير، وبينوا من يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية، ومن يحتج به ومن لا يحتج به، واعتنوا بما قد وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط وعرفوا الكذابين والوضَّاعين، فالُّفوا فيهم وأوضحوا أسماءهم، فأيد الله سبحانه وتعالى بهم السنة، وأقام بهم الحجة وقطع بهم المعذرة، وزال تلبيس الملبِّسين، وانكشف ضلال الضالين، وبقيت السنة بجمد الله جَليَّة وواضحة لا شبهة فيها ولا غبار عليها، وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيراً، وإذا رأوا من أحد تساهلاً بالسنة أو إعراضاً أنكروا عليه، حدَّث ذات يوم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بقول النبي عَلِيلَة : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، فقال بعض أبنائه: والله لنمنعهن ـ عن اجتهاد منه وخوف من تساهل النساء في ذلك وليس

قصده إنكار السنة - فأقبل عليه عبدالله وسبه سبًّا سيئاً، وقال: أقول: قال رسول الله، وتقول: والله لنمنعهن.

ورأى عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه بعض أقاربه يخذف بالحصى، فقال له: نهى رسول الله عَلَيْكَ عن الخذف، وقال: «إنه لا يصيد صيداً، ولا ينكأ عدواً»، ثم رآه في وقت آخر يخذف، فقال: أقول لك: إن رسول الله نهى عن هذا ثم تخذف، لا أكلمك أبداً.

فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعظمون هذا الأمر جداً، ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لها بأي رأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات، وهكذا علماء السنة بعدهم.

قال أبو حنيفة رحمه الله في هذا المعنى: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال.

وقال مالك رضي الله عنه: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني: رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وقال أيضاً: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها: وهو اتباع الكتاب والسنة.

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رَوَيْتُ عن رسول الله عَلَيْكُ حديثاً صحيحاً ثم رأيتموني خالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب.

وفي لفظ آخر قال: إِذا جاء الحديث عن رسول الله وقولي يخالفه، فاضربوا بقولي الحائط.

وقال أحمد رضي الله عنه: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي، وخذوا من حيث أخذنا.

وكلام أهل العلم في هذا كثير، والأمر في ذلك واضح وجلي، وقد تكلم أهل العلم في هذا المقام كلاماً كثيراً؛ كأبي العباس ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير رحمهم الله تعالى وغيرهم، وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد ضل سواء السبيل، ومن عظم آراء الرجال وقدمها على السنة فقد ضل وأخطأ، وأن الواجب عرض آراء الرجال مهما عظموا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما شهدا له بالقبول قبل وما لم يشهدا له بالقبول لم يقبل، والأصل في هذا: قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ إِن وَوله كُنتُمْ تُوْمنُونَ بَاللَّه وَالْيَومْ الآخِرِ ذَلكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ (١٠)، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ إِن

وقد كتب الحافظ السيوطي رحمه الله رسالة سماها: (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة)، وذكر في أولها: أن من أنكر السنة وزعم أنه لا يحتج بها فقد كفر بالإجماع، ونقل كثيراً من كلام السلف في ذلك.

فهذه مكانة السنة من الإسلام، وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسها يجب الأخذ بها والرجوع إليها متى صح السند عن رسول الله عَلَيْكُ بذلك.

فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد والاستقامة على ذلك، والعافية من كل ما يخالف شرعه، إِنه ولي ذلك والقادر عليه.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري، الآية ١٠.

## أسئلة وأجوبة على ما سبق

العلاج لمن به صرف أو عطف أو سحر، وكيف ينجو المؤمن من ذلك، وما الأدعية والأذكار لذلك الشيء؟

س ١: ما العلاج لمن به صرف أو عطف أو سحر؟ وكيف يمكن للمؤمن أن ينجو من ذلك ولا يضره فعله؟ وهل هناك أدعية أو ذكر من القرآن والسنة لذلك الشيء؟

ج ١ : هناك أنواع من العلاج :

أولاً: ينظر فيما فعله الساحر، إذا عرف أنه مثلاً جعل شيئاً من الشعر في مكان، أو جعله في أمشاط، أو في غير ذلك، إذا عرف أنه وضعه في المكان الفلاني أزيل هذا الشيء وأحرق وأتلف فيبطل مفعوله ويزول ما أراده الساحر.

ثانياً: أن يُلزم الساحر إذا عُرِف أن يزيل ما فعل، فيقال له: إما أن تزيل ما فعلت أو تضرب عنقك، ثم إذا أزال ذلك الشيء يقتله ولي الأمر؛ لأن الساحر يقتل على الصحيح بدون استتابة، كما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وقد روي عن الرسول عَلَيْكُ أنه قال: «حد الساحر ضربه بالسيف»، ولما علمت حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن جارية لها تتعاطى السحر قتلتها.

ثالثاً: القراءة، فإن لها أثراً عظيماً في إزالة السحر: وهو أن يقرأ على المسحور أو في إناء آية الكرسي وآيات السحر التي في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة طه، ومعها سورة الكافرون، وسورة الإخلاص، والمعوذتين، ويدعو له بالشفاء والعافية، ولا سيما

بالدعاء الثابت عن النبي عَلَيْكُ وهو: «اللهم رب الناس، أذهب البأس، ومن واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً»، ومن ذلك ما رقى به جبرائيل النبي عَلِيكُ وهو: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك»، ويكرر هذه الرقية ثلاثاً، ويكرر قراءة: (قل هو الله أحد) و (المعوذتين) ثلاثاً، ومن ذلك أن يقرأ ما ذكرناه في ماء ويشرب منه المسحور، ويغتسل بباقيه مرة أو أكثر حسب الحاجة، فإنه يزول بإذن الله تعالى، وقد ذكر هذا العلماء رحمهم الله، كما ذكر ذلك الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب: (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) في باب (ما جاء في النشرة) وذكره غيره.

رابعاً: أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر ويدقها ويجعلها في ماء ويقرأ فيه ما تقدم من الآيات والسور السابقة والدعوات فيشرب منه ويغتسل، كما أن ذلك ينفع في علاج الرجل إذا حبس عن زوجته فتوضع السبع الورقات من السدر الأخضر في ماء فيقرأ فيه ما سبق ثم يشرب منه ويغتسل، فإنه نافع بإذن الله جل وعلا.

والآيات التي تقرأ في الماء وورق السدر الأخضر بالنسبة للمسحورين، ومن حبس عن زوجته ولم يجامعها هي كما يلي:

١ قراءة الفاتحة .

٧- قراءة آية الكرسي من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لِا إِلَّهَ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوات وَمَا فِي السَّمَوات وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عَلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَواتِ خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عَلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَواتِ

وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلَى الْعَظيمُ ﴾(١).

٣- قراءة آيات الأعراف، وهي قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جَئْتَ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادقينَ • فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُبِينٌ • وَنَزَعَ يدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ للنَّاظَرِينَ • قَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمٍ فرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ • يَرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ • قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشَرِينَ • يَأْتُوكَ بكُلِّ سَاحِر عَلِيمٍ • وَجَاءُ السَّحَرةُ فرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ • قَالُ نَعْمُ وَجَاءُوا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ • قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا الْمُلْقِينَ • قَالَ أَلْقُوا فَلَمَا أَلْقُوا اللَّهُ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا الْمُلْقِينَ • قَالَ أَلْقُوا مَنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا الْمُلُقِينَ • وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا الْمُلْقِينَ • وَأُوْعَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا الْمُلُقِينَ • وَأَلْقِي السَّعَرَةُ سَاجِدِينَ • قَالُوا آمَنَا بِرَبِ الْعَالَمِينَ • وَالْقَيَ السَّعَرَةُ سَاجِدِينَ • قَالُوا آمَنَا بِرَبِ الْعَالَمِينَ • رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَالْقِي السَّعَرَةُ سَاجِدِينَ • قَالُوا آمَنَا بِرَبِ الْعَالَمِينَ • رَبِّ

٤- قراءة آيات في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فَرْعَوْنُ النَّهُ مِ كُلِّ سَاحِرِ عَلَيمٍ • فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مَّلْقُونَ • فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جَئْتُم به السّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيبْطله أَنتُم مَّلْقُونَ • فَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جَئْتُم به السّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيبْطله إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ • وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلَّمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ • وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلَّمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (٢).

حراءة آيات في سورة طه، وهي قوله عز وجل: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ . قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآيات ١٠٦-١٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآيات ٧٩-٨٢.

حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْه من سحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ • فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ • وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينَكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ (١).

٦- قراءة سورة الكافرون.

٧- قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين: وهما سورة الفلق والناس
 ( ثلاث مرات ) .

^ قراءة بعض الأدعية الشرعية مثل: «اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً» (ثلاث مرات) فهذا طيب، وإذا قرأ مع ذلك «باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك» (ثلاث مرات) فهذا طيب.

وإِنَ قرأ ما سبق على المسحور مباشرة ونفث على رأسه أو على صدره فهذا من أسباب الشفاء بإذن الله أيضاً كما تقدم.

#### حكم حرق الساحر بالنار

س ٢: هل يجوز حرق الساحر بالنار؟

ج ٢: لا يحرق بالنار أحد؛ لأن الرسول عَلَيْكُ نهى عن ذلك وقال: «إن النار لا يعذب بها إلا الله»، بل يقتل بالسيف.

#### هل يجوز تغسيل المريض بدم الذبيحة؟

س ٣: هل يجوز تغسيل المريض بدم الذبيحة؟

ج ٣: لا يجوز ؛ لأنه نجس فلا يجوز التداوي بالنجس.

حكم الذهاب إلى الكهان لقتل الجن الذي بهم أو يخرجونهم س ٤: هل يجوز لبعض الناس أن يذهبوا إلى الكهان؛ لعلمهم

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآيات ٢٥-٦٩.

# أنهم سوف يقتلون الجن الذي بهم أو يخرجونهم؟

ج 2: هذا كله لا يجوز؛ لأن الكهنة يستخدمون الشياطين حتى في عهد الجاهلية، والكاهن له صاحب من الجن يأتيه ويخبره أن في المكان الفلاني حصل كذا، وفي الشام مات فلان إلى غير ذلك.

فهكذا تتناقل الشياطين الأخبار فيظن الجاهل أن هذا الكاهن أو الرَّمَّال يعلم الغيب، وإنما هي الشياطين تنقل له بعض الأخبار فيتظاهر للناس أن عنده معلومات عن الغيب، وقد يستخدم بعض الشياطين الآخرين الذين لهم قوة من ملوك الشياطين ورؤسائهم، فيأتون بهذا الشيطان الذي تلبس في المريض أو في المجنون، فإذا أرضاهم هذا الإنسي بعبادتهم من دون الله أو نذر لهم وذبح لهم من دون الله - إذا أرضاهم بذلك، قد يحضرون الشيطان الذي تحت إمرتهم فيقولون: إما أن تفعل كذا وكذا وإلا قتلناك، وإلا سجناك، وإلا فعلنا بك كذا وكذا، فيدع عمله القبيح من أجل طاعته لسادته من الشياطين والرؤساء فيحصل نفع للإنسان بهذه الطرق الخبيثة الشركية الضارة، وليس هذا بعذر، ولا يجوز إتيان هؤلاء الكهنة والعرافين أبداً، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم؛ لأن النبي عَيَّاتُهُ زجر عن ذلك.

ولو قدر له أنه انتفع به بعض الناس عن طريق الشرك فليس بعذر، فعبًاد الجن قد ينتفعون بالجن لكن ضررهم أعظم، فقد يأتيهم الجني بأشياء أو بدراهم يسرقها، فهذا ليس بعذر في عبادة الجن واتخاذهم آلهة مع الله ـ نسأل الله العافية ـ وكان أهل الجاهلية تكلمهم الأصنام: تأتي الشياطين في جوف الأصنام فيكلمون الناس الذين يعبدونها من دون الله، ويقولون: جرى كذا وكذا، فيغرونهم بالشرك.

# من مات وهو يذبح للجن ويُصر على ذلك، هل يصلى عليه ويدعى له؟ س ٥: إذا مات إنسان وهو يذبح للجن، ومصرٌ على ذلك هل يصلى عليه ويدعى له؟

ج ٥: لا يجوز أن يصلى عليه، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يعتبر من المسلمين، ولا يقبر معهم؛ لأنه مشرك. وهكذا الذي يدعو الجن أو الأولياء أو أهل القبور، وينذر لهم والعياذ بالله.

#### كيف سُحِر الرسول صلى الله عليه وسلم؟

س ٦: كيف يُسحر الرسول عَلَيْ والله يقول له: ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١٠) وكيف يُسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلغ ذلك للمسلمين، فكيف يبلغ وهو مسحور وقول الكفار والمشركين: ﴿ إِن تَتَّبعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً ﴾ (٢) ونرجو إيضاحها، وبيان هذه الشبهات.

ج ٦: هذا ثبت في الحديث الصحيح أنه وقع في المدينة، وعندما استقر الوحي واستقرت الرسالة، وقامت دلائل النبوة وصدق الرسالة، ونصر الله نبيه على المشركين وأذلهم، تعرض له شخص من اليهود يدعى: لبيد بن الأعصم، فعمل له سحراً في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر النخل، فصار يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء مع أهله ولم يفعله، لكن لم يزل بحمد الله تعالى عقله وشعوره وتمييزه معه فيم يحد ث به الناس، ويكلم الناس بالحق الذي أوحاه الله إليه، لكنه أحس بشيء أثر عليه بعض الأثر مع نسائه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: (إنه كان يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء في البيت مع أهله

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية ٤٧.

وهو لم يفعله) فجاءه الوحي من ربه عز وجل بواسطة جبرائيل عليه السلام فأخبره بما وقع، فبعث من استخرج ذلك الشيء من بئر لأحد الأنصار فأتلفه، وزال عنه بحمد الله تعالى ذلك الأثر، وأنزل عليه سبحانه: سورتى المعوذتين، فقرأهما وزال عنه كل بلاء، وقال عليه الصلاة والسلام: «ما تعوذ المتعوذون بمثلهما»، ولم يترتب على ذلك شيء مما يضر الناس أو يخل بالرسالة أو بالوحى، والله جل وعلا عصمه من الناس مما يمنع وصول الرسالة وتبليغها، أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء فإنه لم يعصم منه عليه الصلاة والسلام، بل أصابه شيء من ذلك، فقد جرح يوم أحد، وكسرت البيضة على رأسه، ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر، وسقط في بعض الحفر التي كانت هناك، وقد ضيقوا عليه في مكة تضييقاً شديداً، فقد أصابه شيء مما أصاب من قبله من الرسل، ومما كتبه الله عليه، ورفع الله به درجاته، وأعلى به مقامه، وضاعف به حسناته، ولكن الله عصمه منهم فلم يستطيعوا قتله ولا منعه من تبليغ الرسالة، ولم يحولوا بينه وبين ما يجب عليه من البلاغ فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة عَلِيُّكُهُ.

#### معنى قول الله تعالى عن الكهنة:

## ﴿وما هم بضارين به من أحد إلاَّ بإذن الله ﴾ الآية

س ٧: نرجو إيضاح قول الله تعالى عن الكهنة ومن شابههم الذين تركوا طريق الله وذهبوا إلى الشياطين؛ ليتعلموا منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كيف يكون ذلك، وهل يحدث ذلك الضرر للمؤمنين الفاسقين؟ وما طريق الوقاية من هذه الشرور والأضرار حيث يروع كثير من

#### الكهنة للعوام قدرتهم على ذلك؟

ج ٧ : قد تكون هذه الطرق الخبيثة من خدمة الشياطين، وخدمة من تعاطى هذه الأمور، وصحبتهم لهم، وتعلمهم منهم من أنواع السحرة والكهنة والرمَّالين والعرَّافين، وغيرهم من المشعوذين، فيتعاطون هذه الأمور من أجل المال، والاستحواذ على عقول الناس، وحتى يعظمهم الناس فيقولوا: إنهم يعرفون كذا ويعرفون كذا، وهذا واقع، والله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ويبتلى عباده بالأشرار والأخيار، حتى يتميز الصادق من الكاذب، وحتى يتميز ولى الله من عدو الله، وحتى يتميز من يعبد الله، ويسعى في سلامة دينه، ويحارب الكفر والنفاق والمعاصي والخرافات، وبين من هو ضعيف في ذلك أو مخلد إلى الكسل والضعف، والله يميز الناس بما يبتليهم به من السراء والضراء، والشدة والرخاء، وتسليط الأعداء والجهاد؛ حتى يتبين أولياء الله من أعدائه المعاندين لدين الله، وحتى يتبين أهل القوة في الحق من الضعفاء والخاملين، وهذا واقع لاشك فيه، والتوقى لذلك مشروع بحمد الله، بل واجب، وقد شرع الله لعباده أن يتوقوا شرهم بما شرع سبحانه من التعوذات والأذكار الشرعية وسائر الأسباب المباحة، فقد قال النبي عَلَيْكُ : «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» أخرجه مسلم في صحيحه.

وكما أخبر النبي عَلَيْكَ : (أن من قال: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات في المساء لم يضره شيء حتى يصبح، ومن قالها ثلاث مرات في الصباح لم يضره شيء حتى يمسي)، وكما أخبر النبي عَلَيْكَ : (أن من

قرأ آية الكرسي حين ينام على فراشه لم يضره شيء حتى يصبح)، وهذا من فضل الله عز وجل، وأخبر عَلَيْكَة : (أن من قرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وسورتي الفلق والناس ثلاث مرات عند نومه لم يضره شيء)، فهي من أسباب السلامة من كل سوء إذا قرأها المؤمن عند النوم (ثلاث مرات)، وهكذا بعد الصلوات الخمس، ويشرع تكرارها بعد صلاة الفجر والمغرب ثلاثاً، وذلك بعد أن ينتهي من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، وإرشاده لهم إلى أسباب العافية والوقاية من شر الأعداء.

وهكذا من الأسباب الشرعية الإكثار من الكلمات الأربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إِله إِلا الله، والله أكبر، فهي من أسباب السلامة والعافية؛ لقول النبي عَلَيْكَة : «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» أخرجه مسلم في صحيحه.

وهكذا العناية بقراءة القرآن الكريم والإكثار منها بالتدبر والتعقل والعناية بأمر الله عز وجل بطاعته وترك معاصيه.

وهكذا الإكثار من قول: لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كلها من أسباب السلامة، وقد صح عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «من قال: لا إِله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتب الله له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله» متفق على صحته.

ومما يجمع الخير كله للمسلم العناية بكتاب الله، وسنة رسوله عَلَيْ قولاً وعملاً، والأخذ بما أوصى به الله عباده وأمرهم به في كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين، ومن ذلك أنه أوصى عباده بالتقوى وأمرهم بها في آيات كثيرة، ولاشك أن التقوى هي أعظم الوصايا؛ فهي وصية الله عز وجل، ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي جامعة للخير كله.

ومن جملة التقوى العناية بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقد أوصى الله بذلك، فقال جل وعلا: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١)، وقال جل وعلا: ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَبِالْوالدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِنْ إِمْلاق تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلَكُمْ وَصَاكُم بِه لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْ اللَّهُ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفُ اللَّهُ أَوْفُوا اللَّهُ إِلاَّ بِالتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَيلُغَ أَشُدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمَيْزَانَ بِالْقَسْطُ لَا نُكَلِفُ نَفْساً إِلاَّ وسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُلُوا وَلَوْ كَانَ وَالْمَيْزَانَ بِالْقَسْطُ لَا نُكَلِفُ نَفْساً إِلاَّ وسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُلُوا وَلُو كَانَ فَاللَّهُ أَوْفُوا ذَلَكُمْ وَصَاكُم بِه لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١٠) ثَمَّ عَن اللَّه أَوْفُوا ذَلَكُمْ وَصَاكُم بِه لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١٠) ثَمْ عَن سَبِيله ذَلكُمْ وَصَاكُم بِه لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (٢٠).

فقال: أُولاً: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعُقُلُونَ ﴾، ثم قال: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾، ثم قال: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾، ثم قال: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآيتان ١٥١، ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية ١٥٣.

والحكمة في ذلك كما قال جمع من أهل التفسير: أن الإنسان إذا تعقل ما خلق له وما أمر به، وما خوطب به، ونظر فيه وتأمله حصل له به التذكر، لما يجب عليه، ولما ينبغي له تركه، ثم بعد ذلك تكون التقوى: بفعل الأوامر وترك النواهي، وبذلك يكمل للعبد العناية بما قرأ، أو بما سمع، فإنه يبدأ بالتعقل والتذكر ثم العمل وهو المقصود.

فالوصية بكتاب الله قولاً وعملاً تشمل الدعوة إليه، والذب عنه، والعمل به؛ لأنه كتاب الله الذي من تمسك به نجا، ومن حاد عنه هلك، وقد ثبت في الصحيح عن النبي عَلَيْكُ من حديث عبدالله بن أبي أوفى: أن النبي عَلَيْكُ أوصى بكتاب الله، وذلك حينما سئل عبدالله بن أبي أوفى: هل أوصى النبى عَلِيْكُ بشيء؟ قال: نعم، أوصى بكتاب الله.

فالرسول عَيْنَا أوصى بكتاب الله؛ لأنه يجمع الخير كله.

وفي صحيح مسلم، عن جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى في حجة الوداع بكتاب الله، فقال: «إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به: كتاب الله من تمسك به نجا، ومن أعرض عنه هلك»، وفي صحيح مسلم أيضاً، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، أن النبي عَيَالًة قال: «إني تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به».

فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي»، فالنبي عَلَيْهُ أوصى بكتاب الله في أهل بيتي»، فالنبي عَلَيْهُ أوصى بكتاب الله، كما أوصى الله بكتابه، ثم الوصية بكتاب الله وصية بالسنة؛ لأن القرآن أوصى بالسنة وأمر بتعظيمها، فالوصية بكتاب الله وصية بسنة رسول الله عَلِيْهُ، وهما الثقلان، وهما الأصلان اللذان لابد منهما، من

تمسك بهما نجا، ومن حاد عنهما هلك، ومن أنكر واحداً منها كفر بالله وحل دمه وماله، وقد جاء في رواية أخرى: «إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله، وسنتى» أخرجها الحاكم بسند جيد.

وقد عرفت أيها المسلم: أن الوصية بكتاب الله والأمر بكتاب الله وصية بالسنة وأمر بالسنة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١) ، ويقول سبحانه: ﴿ وَمَا الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (١) الآية ، ويقول أيضاً: ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَولَىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفَيظًا ﴾ (١) الآية .

وهناك آيات كثيرة يأمر فيها سبحانه بطاعته، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلم النافع هو المتلقى عنهما والمستنبط منهما، فهذا هو العلم، فالعلم: قال الله سبحانه، وقال رسول الله عَيْقة، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم أعلم بكتاب الله وأعلم بالسنة، فاستنباطهم وأقوالهم يُعين طالب العلم، ويرشد طالب العلم إلى الفهم المصحيح عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم الاستعانة بكلام أهل العلم بعد ذلك: أثمة الهدى؛ كالتابعين، وأتباع التابعين، ومن بعدهم من علماء الهدى، وهكذا أثمة اللغة يستعان بكلامهم على فهم كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْه .

فطالب العلم يُعْنى بكتاب الله سبحانه، ويُعْنى بالسنة، ويستعين على ذلك بكلام أهل العلم المنقول عن الصحابة ومن بعدهم في

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٨٠.

كتب التفسير والحديث، وكتب أهل العلم والهدى؛ لكي يعرف معاني كتاب الله، فيتعلمه ويعمل به ويعلمه للناس؛ لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل، ومن ذلك قول الرسول عَلَيْكُ : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، وقوله عَلَيْكَ : «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة».

وقد حث الرسول على المحافظة على كتاب الله عز وجل وتدبر معانيه؛ لما في ذلك من الأجر العظيم، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من قرأ حرفاً من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها»، وقوله على : «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» خرجه مسلم في صحيحه (۱)، وأصحابه: هم العاملون به، كما في الحديث الآخر: وهو قوله على : «يؤتى بالقرآن يوم القيامة، وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو ظلّتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما» أخرجه مسلم في صحيحه (۱). والآيات والأحاديث في فضل القرآن والعمل به وفضل السنة والتمسك بها كثيرة جداً.

فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا والمسلمين للتمسك بكتابه وسنة رسوله عَيْلَة، والعمل بهما، إنه جواد كريم.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (٢/٧٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: (٦/٧١).

### حكم الذهاب إلى الكهان والعرافين (\*)

س: من: أ.ع.م\_يقول: هل يجوز الذهاب إلى الكهان والعرافين والمشعوذين وسؤالهم والتداوي عندهم بالزيت ونحوه؟

ج: لا يجوز الذهاب إلى العرافين والسحرة والمنجمين والكهنة ونحوهم، ولا يجوز التداوي عندهم بزيت ولا غيره؛ لأن الرسول عَلَيْكُ نهى عن إتيانهم وسؤالهم وعن تصديقهم؛ لأنهم يدّعون علم الغيب، ويكذبون على الناس، ويدعونهم إلى أسباب الانحراف عن العقيدة.

وقد صح عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عَلَيْ : «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» عَلَيْ ، وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من سَحَرَ أو سُحرَ له ، أو تَطَيَّر أو تُطيِّر له ، أو تَكَهَّن أو تُكهِّن أه يُكهِّن أو تُكهِّن أه ».

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وفيما أباح الله من التداوي بالرقية الشرعية والأدوية المباحة عند المعروفين بحسن العقيدة والسيرة ما يكفى والحمد لله.

والله ولى التوفيق.

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤٩٨) بتاريخ ٨/٢/٢١هـ.

# حكم الذهاب إلى السحرة والكهنة بقصد العلاج(\*)

س: قارىء يسأل: ما حكم الذهاب للسحرة والكهنة بقصد العلاج إذا كان مضطرا إلى ذلك؟

ج: لا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين ولا سواهم، بل يجب أن ينبه عليهم ويؤخذ على أيديهم ويمنعوا؛ لقوله عن الله الله عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم، وقال عَلَيْ : «من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» عَلَيْ . وسئل عن الكهان، فقال: «لا تأتوهم»، والكهان يدعون علم الغيب بواسطة شياطينهم، فلا يجوز إتيان الكهان والعرافين، ولا سؤالهم عن شيء، بل يجب أن ينكر عليه، وأن يؤدب حتى لا يعود لشيء من ذلك، لكن يذهب إلى أهل الخير المعروفين بالرقية الشرعية فيرقونه.

#### علاج السحر بعد وقوعه

س: الأخت التي رمزت لاسمها به: ح.س.هـمن مكناس في المغرب بعثت برسالة طويلة خلاصتها: سؤال عن: كيفية علاج السحر بعد وقوعه.

ج: يعالج السحر بعد وقوعه بالرقية الشرعية والأدوية المباحة، من المعروفين بحسن العقيدة والسيرة، من دون خلوة إذا كانت المريضة امرأة. والله ولى التوفيق.

<sup>(\*)</sup> نشرت في جريدة المسلمون الصادرة بتاريخ ٢ /١٠ / ١٤١هـ.

## المصاب بالعين يعالج بالرقية الشرعية<sup>(\*)</sup>

س: تعاني أختي من مرض، وقد غلب على ظننا أنها أصيبت بالعين، وذلك منذ سنتين، وفي إحدي الليالي القريبة وقبل الفجر رأيت إحدى قريباتي وهي تنصحني بأخذ أختي لعلاجها عند شخص أسمته بأحد أحياء مدينتنا، وقولها: إنه سبق أن عالج مثل هذه الحالة بالرقية الشرعية، فبماذا تنصحوننا؟ جزاكم الله خيراً.

ج: يشرع علاج المصاب بالعين بالرقية الشرعية، من الرجل الثقة المعروف بذلك، أو المرأة المعروفة بذلك، لكن إذا كانت الرقية من الرجل فإنه لا يجوز أن يخلو بها، بل يجب أن يكون معهما ثالث تزول به الخلوة.

وإِن عرف العائن شرع استغساله بأن يغسل وجهه وكفيه في إِناء ثم يغتسل به المعين؛ لقول النبي عَلَيْكُ في حق العائن: «وإذا استغسلتم فاغسلوا».

والله ولي التوفيق.

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤٧٩) بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٥ ١هـ.

#### يجوز التداوي بالأدوية المباحة شرعآ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان، وأعاذني وإياهم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير؛ عملاً بقول الله تعالى: ﴿ وَذَكُرْ فَإِنَّ الذَّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالتَّقُوعَىٰ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ والْعُدُوانِ ﴾ (١) ، وقول النبي عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوعَىٰ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدُوانِ ﴾ (١) ، وقول النبي عَلَى البي الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

ونظراً لكثرة المشعوذين في الآونة الأخيرة ممن يدّعون معرفة الطب ويعالجون عن طريق السحر أو الكهانة، وانتشارهم في بعض البلاد واستغلالهم للسذج من الناس ممن يغلب عليهم الجهل رأيت من باب النصيحة لله ولعباده أن أبين ما في ذلك من خطر عظيم على الإسلام والمسلمين؛ لما فيه من التعلق بغير الله تعالى، ومخالفة أمره وأمر رسوله عَلَيْكَ، فأقول مستعيناً بالله تعالى:

يجوز التداوي اتفاقاً، وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك؛ ليشخص له مرضه ويعالجه

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٢.

بما يناسبه من الأدوية المباحة شرعاً، حسبما يعرفه في علم الطب؛ لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية المباحة، ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى.

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، ولكنه سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم، فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة ونحوهم ممن يدّعون معرفة الغيبيات؛ ليعرف منهم مرضه، كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به، فإنهم يتكلمون رجماً بالغيب أو يستحضرون الجن؛ ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء شأنهم الكفر والضلال؛ لكونهم يدّعون أمور الغيب، وقد روى مسلم في صحيحه، أن النبي عَلَيْكُ قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ،، وعن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي عَلِيلَة أنه قال: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» عَلِي الله ، رواه أبو داود، وخرجه أهل السنن الأربع، وصححه الحاكم عن النبي عَلِيُّهُ بلفظ: «من أتى عرافاً أو كاهناً وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » عَلِي ، وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِي : «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ، عَلَيْكُ ، رواه البزار بإسناد جيد .

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إِتيان العرافين وأمثالهم، وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك.

فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة

وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم، ومنع من يتعاطى شيئاً من ذلك في الأسواق وغيرها، والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يأتي إليهم ممن ينتسب إلى العلم فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال؛ لما في إتيانهم من المحذور؛ لأن الرسول عليه قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم؛ لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة، ولأنهم كذبة فجرة.

كما أن في هذه الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر؛ ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصودهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله، وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه، والمصدق لهم بدعواهم علم الغيب يكون مثلهم، وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برىء منه رسول الله عَيَالَة، ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجاً، كنمنمتهم بكلام لا يفهم، وكتابة الطلاسم: وهي الحروف المقطعة، أو صب الرصاص، ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها، فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس، ومن رضى بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم.

كما لا يجوز لأحد من المسلمين الذهاب لأحد من الكهان ونحوهم لسؤاله عمن سيتزوج ابنه أو قريبه، أو عما سيكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء، أو العداوة والفراق، ونحو ذلك؛ لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

والسحر من المحرمات الكفرية، كما قال الله عز وجل في شأن الملكين في سورة البقرة: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ

فَتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مَنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠).

نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر المشعوذين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرهم، وأن يوفق المسلمين للحذر منهم وتنفيذ حكم الله فيهم، حتى يستريح العباد من شرهم وضررهم وأعمالهم الخبيثة، إنه جواد كريم.

وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه، وأوضح لهم سبحانه ما يعالجونه به بعد وقوعه، رحمة منه لهم، وإحسانا منه إليهم، وإتماماً لنعمته عليهم.

وفيما يلي بيان للأشياء التي يتقى بها خطر السحر قبل وقوعه، والأشياء التي يعالج بها بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعاً:

أما النوع الأول: وهو الذي يتقى به خطر السحر قبل وقوعه، فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن بالأذكار الشرعية، والدعوات والتعوذات المأثورة، ومن ذلك: قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام، ومن ذلك قراءتها عند النوم، وآية الكرسي: هي أعظم آية في القرآن الكريم وهي قوله سبحانه وتعالى: ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاًّ هُوَ الْحَيّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ للَّهُ مَا في السَّمَوات وما في الأرض من ذا الّذي يَشْفَعُ عندَهُ إِلا الإَنْ بِمَا شَاءَ وسِعَ اللَّهُ مَا غَيْنَ الْدَيهِمْ وَلا يَحْيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلْمِهِ إِلا اللَّهِ بِمَا شَاءَ وسَعَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلْمِهِ إِلا اللَّهِ بِمَا شَاءَ وسَعَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلْمِهِ إِلا اللَّهِ بِمَا شَاءَ وسَعَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلْمِهِ إِلا بَمَا شَاءَ وسَعَ الْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلْمِهِ إِلا بَمَا شَاءَ وسَعَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٠٢.

كُرْسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ (')، وَمَنَ ذَلَكَ قراءة: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ خلف كل صلاة مكتوبة، وقراءة السور الثلاث ( ثلاث مرات): في أول النهار بعد صلاة الفجر، وفي أول الليل بعد صلاة المغرب.

ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل، وهما قوله تعالى: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ اللَّهِ وَمَلائكَتِه وَكُتُبه وَرُسُله لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مَّن رُسُله وَقَالُوا سَمعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ • لا يُكلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُوَاخِذُنَا إِن نَسينا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تُحملُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحمّلُنا مَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢) لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢) .

وقد صح عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح»، وصح عنه أيضاً عَلَيْهُ أنه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»، والمعنى والله أعلم: كفتاه من كل سوء.

ومن ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في الليل والنهار، وعند نزول أي منزل في البناء، أو الصحراء، أو الجو، أو البحر؛ لقول النبي عَلَيْكَة: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآيتان ٢٨٥، ٢٨٦.

بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك».

ومن ذلك: أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل (ثلاث مرات): «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»؛ لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله عَلَيْكَ، وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء.

وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان، وثقة بالله واعتماد عليه، وانشراح صدر لما دلت عليه.

وهي أيضاً من أعظم السلاح لدفع السحر بعد وقوعه، مع الإكثار من الضراعة إلى الله، وسؤاله سبحانه: أن يكشف الضرر، ويزيل البأس، ومن الأدعية الثابتة عنه عَيَك في علاج الأمراض من السحر وغيره، وكان عَيَك يرقي بها أصحابه: «اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً»، ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبرائيل النبي عَيَك وهي قوله: «بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك»، وليكرر ذلك (ثلاث مرات).

ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاً، وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع أهله: أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه، ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ فيه (آية الكرسي)، و(قل هو الله أحد)، و(قل أعوذ برب الفلق)، و(قل أعوذ برب الناس)، وآيات السحر التي في سورة الأعراف، من قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ

عَصَاكَ ﴾ (١) ... إلى قوله تعالى: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ (٢) والآيات التي في سورة يونس، من قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيهِ ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ (٢) ... إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (٢) والآيات في سورة طه من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ (١) ... إلى قوله تعالى: ﴿ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ (١) .

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه بعض الشيء ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء الله تعالى، وإذا دعت الحاجة لاستعماله أكثر من مرة فلا بأس، حتى يزول الداء بإذن الله تعالى.

ومن علاجه أيضاً إِتلاف ما فعله الساحر من عقد أو غيرها فيما يعتقد أنه من أعمال الساحر.

أما علاجه بعمل السحرة ونحوهم مما يتقربون إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات: فهذا لا يجوز؛ لأنه من عمل الشيطان، بل هو من الشرك الأكبر، كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين، واستعمال ما يقولون؛ لأنهم لا يؤمنون، ولأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب، ويلبسون على الناس، وقد حذر رسول الله عُيَّا من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم، كما سبق بيان ذلك.

والله سبحانه وتعالى المسئول أن يوفق المسلمين للعافية من كل سوء، وأن يحفظ عليهم دينهم ويرزقهم الفقه فيه، والعافية من كل ما يخالف شرعه.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه، وأتباعهم بإحسان .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١١٧. (٤) سورة يونس، الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ١٢٢. (٥) سورة طه، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية ٧٩. (٦) سورة طه، الآية ٦٩.

# القيام بالمسيرات في مواسم الحج في مكة المكرمة باسم البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها

الحمد الله، وصلى الله وسلم على رسوله محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحابته، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإِن الله أوجب على عباده المؤمنين البراءة من المشركين في كل وقت، وأنزل في ذلك قوله سبحانه: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنكُمُ الْعَدَاوةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَىٰ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ (١).

وأنزل في ذلك سبحانه في آخر حياة النبي عَلَيْكُ قوله عز وجل: ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢) الآيات.

وصحت الأحاديث عن رسول الله عَلِي أنه بعث الصديق رضي الله عنه عام تسع من الهجرة يقيم للناس حجهم، ويعلن البراءة من المشركين، ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه؛ ليبلغ الناس ذلك، وبعث الصديق رضي الله عنه مؤذنين مع علي رضي الله عنه ينادون في الناس بكلمات أربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله عهد فأجله إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فله أربعة أشهر يسيح في الأرض، كما قال عز وجل: ﴿ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر ﴾ (٢) الآية.

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية ٢.

وبعدها أمر النبي عَلَيْكُ بقتال المشركين إذا لم يسلموا، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ﴾ (١) يعني: الأربعة التي أجلها لهم عليه الصلاة والسلام في أصح قولي أهل العلم في تفسير الأشهر المذكورة في هذه الآية.

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (٢).

هذا هو المشروع في أمر البراءة، وهو الذي أوضحته الأحاديث عن النبي عَلِينة، وبينه علماء التفسير في أول تفسير سورة براءة: (التوبة).

<sup>(</sup>١)(٢) سورة التوبة، الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية ٢١.

آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾(١)، وقال الرسول عَلَيْكَ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن جابر رضى الله عنه في خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عَلِي وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه مسلم أيضاً، وقال عَلِيْكُ في حجة الوداع: «خذوا عنى مناسككم»، ولم يفعل عَلِيْكُ مسيرات ولا مظاهرات في حجة الوداع، وهكذا أصحابه بعده رضي الله عنهم، فيكون إحداث ذلك في موسم الحج: من البدع في الدين التي حذر منها النبي عَلِي الله الذي فعله عليه الصلاة والسلام بعد نزول سورة التوبة: هو بعث المنادين في عام تسعة من الهجرة؛ ليبلغوا الناس: أنه لا يحج بعد هذا العام \_ يعنى: عام تسع \_ مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، مع نبذ العهود التي للمشركين بعد أربعة أشهر إلا من كان له عهد أكثر من ذلك فهو إلى مدته، ولم يفعل عَلِي هذا التأذين في حجة الوداع؟ لحصول المقصود بما أمر به من التأذين في عام تسع.

والخير كله، والسعادة في الدنيا والآخرة في اتباع النبي عَلَيْكَ ، والسير على سنته، وسلوك مسلك أصحابه رضي الله عنهم؛ لأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم وأتباعهم بإحسان، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُوّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ عَز وجل:

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية ٧.

اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدينَ فيهَا أَبَدًا ذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾(١).

والله المسؤل أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع، والعمل الصالح، والفقه في الدين، والسير على منهج سيد المرسلين وأصحابه المرضيين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن، ونزغات الشيطان، ومن البدع في الدين، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ١٠٠.

## لقاء مجلة الإصلاح مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (\*)

المخرج للأمة الإسلامية مما تتعرض له من هجوم أعدائها

س ١: لاشك، يعلم سماحتكم ما تتعرض له الأمة من هجوم شرس من أعدائها في كل مكان وعلى كل صعيد. فما المخرج من ذلك أثابكم الله؟

ج 1: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه .. أما بعد:

فلا ريب أن الأمة تبتلى بأعدائها، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾ (١) ، فالأمة تبتلى بأعدائها، لكن لابد من الصبر؛ ولهذا قال الله عز وجل: ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالكُمْ وَأَنفُسكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلكُمْ وَمَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلكُمْ وَمَنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلكُمْ وَمَنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلكَ مَنْ عَزْمٍ الأُمُورِ ﴾ (٢) ، وقال سبحانه: ﴿ وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴾ (٢) .

فالواجب على الأمة الإسلامية الصبر والاحتساب، والاستقامة على دين الله، وأن لا تلتفت إلى ما يقوله أعداؤها، وعليها أن تلتزم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تستقيم على ذلك

<sup>(\*)</sup> نص اللقاء الذي نشر في مجلة الإصلاح في العدد (٢٤١) ليوم الخميس الموافق ١٤١/ ١٢/ ٢٧

<sup>(</sup>١) سورة محمد، الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ١٢٠.

فالمؤمنون: هم المستقيمون على أمر الله، التاركون لمحارم الله، الواقفون عند حدود الله، المحكمون لشرع الله، هؤلاء المسلمون، وهم أولياء الله، كما قال عز وجل: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمَلُوا الصَّالَحَات لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذينَ مِن قَبْلَهِمْ وَلَيُمكّنَنَ لَهُمْ دينَهُمُ الّذي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيبُدّلنّهُم مِنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمَنا وَلَيمكّنَنَ لَهُمْ دينَهُمُ الّذي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيبُدّلنّهُم مِنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمَنا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيئًا ﴾ (١٠)، فمتى تمسك المسلمون بدين الله، والتزموا بما أوجب الله عليهم، وابتعدوا عما حرم عليهم، وحكموا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآيتان ٤٠، ٤١.

<sup>(</sup>٥) سورة الروم، الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٦) سورة النور، الآية ٥٥.

شريعته فإن الله سبحانه ينصرهم، ويؤيدهم على أعدائهم، ويكتب لهم النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ويمنحهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، كما قال عز وجل: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ (١).

والإِيمان إِذا أطلق دخل فيه كل ما أمر به الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، فالمعنى: أنهم استقاموا على توحيد الله، وأدوا حق الله، وابتعدوا عن محارم الله فلهم الأمن ولهم الهداية في الدنيا والآخرة، ولا يضرهم أعداؤهم إذا التزموا بالحق، أما إذا فعلوا بعض ما حرم الله، أو تساهلوا ببعض ما أوجب الله فقد يبتلون ويصابون بما يكرهون، فأفضل الخلق محمد عُلِي لما أخلُّ الرماة يوم أحد بما يجب عليهم من الموقف الذي أمرهم النبي عُلِيَّة بلزومه لما أخلُّوا به دخل عليهم الأعداء من ذلك الموقف وحصلت الهزيمة على المسلمين والقتل والجرح بأسباب المعصية التي ذكرها الله في قوله جل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمَ اللَّهَ وَعَدَهَ إِذْ تَحَسُّونَهُم بِإِذْنِه حَتَّىٰ إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فَى الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مَّنْ بَعْد مَا أَرَاكُم مَّا تُحبُّونَ ﴾(١) والمعنى: سلطوا عليكم، وقال تعالى: ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مَنْ عَند أَنفُسكُمْ ﴾(٣).

والمقصود: أن الواجب على المؤمنين \_ حكومات وشعوباً \_ الاستقامة على دين الله، والتمسك بشرع الله، والوقوف عند حدوده قولاً وعملاً

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ١٦٥.

وعقيدة، والولاء والبراء في ذلك، والمحبة والبغض في ذلك.

هذا هو الطريق للنصر والسعادة، فإذا استقاموا على ذلك فإنه لا يضرهم أعداؤهم، كما قال سبحانه في الآيات السابقة: ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (١) وإنما يؤتى المسلمون من جهة تقصيرهم وتفريطهم، فإذا قصروا في أمر الله أو فرطوا فيه، أو تركوا ما يجب عليهم من الإعداد الواجب الذي أمر الله به في قوله تعالى: ﴿ وَأَعَدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّ ﴾ (١) أو تركوا الحذر الذي أمرهم الله بأخذه في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ (١) متى فرط المسلمون في شيء مما أوجبه الله عليهم، أو فرطوا باكتساب ما حرم الله عليهم فإنهم قد يصابون بسبب ذلك، أو يسلط عليهم العدو بسبب ذلك.

نسأل الله أن يوفق المسلمين \_حكومات وشعوباً \_لما يرضيه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يوفقهم لتحكيم شرع الله والاستقامة عليه.

# واجب الدعاة أمام اتهام وسائل الإعلام العالمية لهم بالتطرف والجرهاب والأصولية

س ٢: دأبت كثير من وسائل الإعلام العالمية على اتهام الدعاة بالتطرف والإرهاب والأصولية، فما توجيه سماحتكم حيال ذلك؟

ج ٢: هذا لا ينبغي أن يمنع الدعاة من قول الحق، ولا ريب أن بعض الدعاة قد يكون عندهم نقص في العلم، وقد يكون عندهم نقص

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٧١.

في الأسلوب، وكل إنسان يؤخذ بذنبه، وإذا قصر في شيء أو فرط في شيء يدعو شيء يوجه للأصلح، ويعلم كيف يأمر وكيف ينهى، وكيف يدعو إلى الله عز وجل حتى لا يكون سبباً لمنع الدعاة، وحتى لا يكون سبباً لتعطيل الدعوة.

فالواجب على الداعية إلى الله أن يكون على بصيرة، كما قال الله سبحانه: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الله عَلَىٰ بَصِيرة ﴾ (١)، والمعنى: أن يكون عنده علم وبصيرة وفقه في كتاب الله، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى يتكلم عن علم، وحتى يدعو على بصيرة، مع العناية بالأسلوب الحسن وعدم العنف والشدة، قال الله عز وجل: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَة وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ فَبِما رَحْمَة مِن اللّه لِنت لَهُمْ وَلَوْ كُنت فَطّاً غَليظَ الْقَلْب لانفَضُوا من حَوالك ﴾ (١).

فإذا استقام الداعية وصبر لا يضره كلام من تكلم في عرضه أو سعى في منعه أو ما أشبه ذلك، إنما الواجب عليه: أن يتقي الله، وأن يراقب الله، وأن يقف عند حدوده حتى لا يكون حجر عثرة في طريق الدعوة، وحتى لا يضيق على الدعوة بأسبابه، وأن يسلك مسلكاً شرعياً؛ بالحكمة، والكلام الطيب، والأسلوب الحسن، وعدم التعرض للأشخاص، وأن ينكر المنكر، ويدعو إلى المعروف، ولا ينظر إلى الناس بأعيانهم ويتكلم فيهم، كما قال الرسول عليه : «ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا».

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ١٥٩.

فالداعية إلى الله يعتني ببيان الحق والدعوة إليه، ويعتني ببيان المنكر والتحذير منه، مع كف لسانه عن الكلام في أشخاص الناس لارؤساء الحكومات ولا غيرهم، إنما المقصود إنكار المنكر والدعوة إلى المعروف، هذا هو المقصود.

## حكم شراء أو بيع أو الترويج للمطبوعات التي تسخر من الإسلام وتقع في الدعاة وتنشر الفساد

س ٣: كثير من الصحف والمجلات تسخر من الإسلام وتقع في الدعاة وتشيد بالكفار والفجار وأهل الفن، وتنشر صور النساء السافرات، فما حكم شراء هذه المطبوعات أو بيعها أو الترويج لها؟ ج ٣: الصحف التي بهذه المثابة: من نشر الصور الخليعة، أو سب الدعاة، أو التثبيط عن الدعوة، أو نشر المقالات الإلحادية أو ما شابه ذلك \_ الصحف التي هذا شأنها يجب أن تقاطع، وأن لا تشترى ويجب على الدولة إذا كانت إسلامية أن تمنعها؛ لأن هذه تضر المجتمع وتضر المسلمين، فالواجب على المسلم أن لا يشتريها، وأن لا يروجها، وأن يدعو إلى تركها، ويرغب في عدم اقتنائها وعدم شرائها، وعلى المسئولين الذين يستطيعون منعها أن يمنعوها، أو يوجهوها إلى الخير، حتى تدع الشر وتستقيم على الخير.

# التوجيه بشأن عدم الاهتمام بالدعوة والتعليم بحجة الانشغال بتحصيل العلم

س ٤: بعض طلبة العلم لا يهتمون بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس؛ بحجة أنهم مشغولون بتحصيل العلم والتفرغ لذلك، فما توجيه سماحتكم لهؤلاء؟

ج ٤: الواجب على من عنده علم أن يدعو إلى الله حسب طاقته، فكل من عنده علم وبصيرة من طريق الكتاب والسنة عليه أن يدعو إلى الله على حسب علمه، وأن لا يقدم إلا على بصيرة، قال تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَىٰ بَصِيرة إِنَّا وَمَنِ اتَّبَعنِي ﴾ (١).

والقول على الله بغير علم جعله الله في المرتبة العليا من المحرمات، كما قال سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١)، وأخبر سبحانه: أن القول على الله بغير علم مما يأمر به الشيطان، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مُّبِينٌ . إنَّ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

فالواجب على من عنده علم وبصيرة أن يدعو إلى الله بالطريقة التي رسمها الله لعباده في قوله سبحانه: ﴿ الْمُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ ('')، فمن الحكمة العلم، قال الله سبحانه، وقال رسوله عَيَّكَ ، والموعظة الحسنة يعني: الترغيب في الجنة والأجر والسعادة والعاقبة الحميدة، والترهيب من عذاب الله وغضبه لمن ترك الواجب أو قصر فيه، أو ارتكب المحرم، ثم قال سبحانه: ﴿ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ ('') يعني: الأسلوب ثم قال سبحانه: ﴿ وَلَا تُجَادِلُهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ ('') يعني: الأسلوب الحسن في إزالة الشبهة وإيضاح الحق، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآيتان ١٦٨، ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) (٥) سورة النحل، الآية ١٢٥.

أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴿ '' ، هذا وهم أَهْلَ الْكَتَابِ: اليهود والنصارى ؛ لأن الجدال بالتي هي أحسن من أسباب قبول الحق والخضوع له ، والجدال بالعنف من أسباب النفرة عن الحق وعدم قبوله ؛ ولهذا أثنى الله على نبيه محمد عَلِي بما منحه الله من اللين وعدم العنف في الدعوة ؛ فقال سبحانه : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ الله من اللين وعدم العنف في الدعوة ؛ فقال سبحانه : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللّه من اللّه من اللّه من اللّه من اللّه من اللّه من اللّه على العنف في الدعوة ؛ فقال سبحانه : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللّه لنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً الْقَلْبِ لانفَضُوا منْ حولك ﴾ (٢٠ ).

فالواجب على الدعاة إلى الله أن يعتنوا بهذا الأسلوب الذي رسمه الله لعباده وأمرهم به، وأن يحذروا ما يخالفه، هكذا ينبغي للدعاة أن يتكلموا بالحق ويصدعوا به، ويصبروا على ذلك، لكن بالأسلوب الحسن، بالعلم والجدال بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة، ولا بالتعرض لفلان وفلان، ولكن على الداعي أن يبين الحق ويدعو إليه بأدلته، ويبين الباطل ويدعو إلى تركه بأدلته، يريد ثواب الله والسعادة لا رياء ولا سمعة، بل يريد وجه الله والدار الآخرة.

## حكم التعاون والتأزر في أمر الدعوة إلى الله

س ٥: ما حكم التعاون والتآزر والتعاضد في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن البعض يقول: إنه من البدع المحدثة؟ ج ٥: التعاون مطلوب في الدعوة إلى الله، وفي كل خير، كما قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى البُرِ وَالتَّقُوكَ ﴾ (٢)، وقال النبي عَلَيْ : «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»، والله سبحانه يقول: ﴿ وَالْعَصْرِ • إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات وتَواصَوْا إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ • إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات وتَواصَوْا

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٢.

بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْر ﴾(١).

فإذا ذهب جماعة للدعوة إلى الله تعالى فعليهم أن يتعاونوا - في أي بلد أو في أي مكان - على البر والتقوى، هذا من أحسن الأشياء. والنبي عَبَالله بعث سبعين من القراء إلى بعض القبائل؛ للدعوة إلى الله، والتعليم عليه الصلاة والسلام، وكان يبعث الدعاة إلى الله - أفراداً وجماعات - إلى القبائل لتعليمهم؛ وتفقيههم في الدين، وبعث مصعب ابن عمير رضي الله عنه إلى المدينة قبل الهجرة؛ لتعليم من أسلم من الأنصار، وتفقيههم في الدين.

المقصود: أن التعاون على الدعوة وإرشاد الناس من اثنين أو ثلاثة أو أكثر؛ ليتعاونوا ،ويشجع بعضهم بعضاً، وليتذاكروا فيما يجب من العلم والعمل، ويتبصروا. هذا فيه خير كثير، لكن عليهم أن يتحروا الحق بأدلته، ويحذروا الأساليب المنفرة عن الحق، وعليهم أن يتحروا الأساليب المفيدة النافعة، التي توضح الحق وتبينه وترغب فيه، وتحذر من الباطل، فهذا التعاون أمر مطلوب بشرط الإخلاص لله، وعدم قصد الرياء والسمعة، وأن يكونوا على علم وبصيرة.

# هل الفرق التي ورد الأمر باعتزالها في حديث حذيفة رضي الله عنه هي الجماعات الإسلامية؟

س ٦: في الساحة من يقول: إن الفرق التي ورد الأمر باعتزالها في حديث حذيفة هي الجماعات الإسلامية؛ كالسلفيين؛ والإخوان والتبليغيين، فما قول سماحتكم في ذلك؟

ج ٦: النبي عَلِيُّ قال لحذيفة لما قال: يا رسول الله، كنا في

<sup>(</sup>١) سورة العصر كاملة.

جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : النبي عَيِّكَ : «نعم»، قال حذيفة : فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : «نعم، وفيه دخن» قلت : وما دخنه؟ قال : «قوم يهدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر»، فقال حذيفة : يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : «نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها»، قلت : يا رسول الله، صفهم لنا؟ قال : «هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا» يعني : من العرب. قلت : يا رسول الله، فما تأمرنا عند ذلك؟ قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»، قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال : «فاعتزل الموت وأنت على ذلك» رواه البخاري ومسلم.

هذا الحديث العظيم يبين لنا، أن الواجب على المسلم: لزوم جماعة المسلمين، والتعاون معهم في أي مكان سواء كانت جماعة وجدت في الجزيرة العربية، أو في مصر، أو في الشام، أو في العراق، أو في أمريكا، أو في أوربا، أو في أي مكان.

فمتى وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وصار معهم، وأعانهم وشجعهم وثبتهم على الحق والبصيرة، فإذا لم يجد جماعة بالكلية فإنه يلزم الحق: وهو الجماعة، ولو كان واحداً، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون: (الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك).

فعلى المسلم أن يطلب الحق، فإذا وجد مركزاً إسلامياً يدعو إلى الحق، أو جماعة في أي مكان يدعون إلى الحق ـ أي: إلى كتاب

الله وسنة رسوله، وإلى العقيدة الطيبة في أوربا، أو في أفريقيا، أو في أي مكان، فليكن معهم يطلب الحق ويلتمس الحق ويصبر عليه ويكون مع أهله.

هذا هو الواجب على المسلم، فإذا لم يجد من يدعو إلى الحق لا دولة ولا جماعة لزم الحق وحده واستقام عليه، فهو الجماعة حينئذ كما قال ابن مسعود رضى الله عنه لعمرو بن ميمون.

وفي زمننا هذا ـ والحمد لله ـ توجد الجماعات الكثيرة الداعية إلى الحق، كما في الجزيرة العربية: الحكومة السعودية، وفي اليمن والخليج، وفي مصر والشام، وفي أفريقيا وأوربا وأمريكا، وفي الهند وباكستان، وغير ذلك من أنحاء العالم، توجد جماعات كثيرة ومراكز إسلامية وجمعيات إسلامية تدعو إلى الحق وتبشر به، وتحذر من خلافه.

فعلى المسلم الطالب للحق في أي مكان أن يبحث عن هذه الجماعات، فإذا وجد جماعة أو مركزاً أو جمعية تدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ﷺ تبعها ولزمها؛ كأنصار السنة في مصر والسودان، وجمعية أهل الحديث في باكستان والهند، وغيرهم ممن يدعو إلى كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، ويخلص العبادة لله وحده، ولا يدعو معه سواه من أصحاب القبور ولا غيرهم.

## الذي يقول: بأن الجماعات الإسلامية من الفرق التي أمر النبي ﷺ باعتزالها هل فهمه غير صحيح؟

س ٧: إذا ياشيخنا الكريم، الذي يقول: بأن هذه الجماعات الإسلامية من الفرق التي تدعو إلى جهنم والتي أمر النبي باعتزالها فهمه على كلامكم غير صحيح؟

ج ٧: الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْ ليس من الفرق الضالة، بل هو من الفرق الناجية المذكورة في قوله عَلَيْ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»، قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». وفي لفظ: «هي الجماعة».

والمعنى: أن الفرقة الناجية: هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي عَلَيْكُ وأصحابه رضي الله عنهم بمن توحيد الله، وطاعة أوامره وترك نواهيه، والاستقامة على ذلك قولاً وعملاً وعقيدة، هم أهل الحق وهم دعاة الهدى ولو تفرقوا في البلاد، يكون منهم في الجزيرة العربية، ويكون منهم في الشام، ويكون منهم في أمريكا، ويكون منهم في مصر، ويكون منهم في دول أفريقيا، ويكون منهم في آسيا، فهم جماعات كثيرة يعرفون بعقيدتهم وأعمالهم، فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالله ورسوله، والاستقامة على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله على فهم أهل السنة والجماعة وإن كانوا في جهات كثيرة، ولكن في آخر الزمان يقلون جداً.

فالحاصل: أن الضابط هو استقامتهم على الحق، فإذا وُجِد إنسان أو جماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكُ، وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم الجماعة، وهم من الفرقة الناجية، وأما من دعا إلى غير كتاب الله، أو إلى غير سنة الرسول عَلَيْكُ فهذا ليس من الجماعة، بل من الفرق الضالة الهالكة، وإنما الفرقة الناجية: دعاة الكتاب والسنة، وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هناك ما دام الهدف والعقيدة واحدة، فلا يضر كون هذه تسمى: أنصار السنة،

وهذه تسمى: الإخوان المسلمين، وهذه تسمى: كذا، المهم عقيدتهم وعملهم، فإذا استقاموا على الحق وعلى توحيد الله والإخلاص له واتباع رسول الله عَيَّلَة قولاً وعملاً وعقيدة فالأسماء لا تضرهم، لكن عليهم أن يتقوا الله، وأن يصدقوا في ذلك، وإذا تسمى بعضهم به: أنصار السنة، وتسمى بعضهم به: السلفيين، أو بالإخوان المسلمين، أو تسمى بعضهم به جماعة كذا، لا يضر إذا جاء الصدق، واستقاموا على الحق باتباع كتاب الله والسنة وتحكيمهما والاستقامة عليهما عقيدة وقولاً وعملاً، وإذا أخطأت الجماعة في شيء فالواجب على أهل العلم تنبيهها وإرشادها إلى الحق إذا اتضح دليله.

والمقصود: أنه لابد أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نعالج مشاكلنا بالعلم والحكمة والأسلوب الحسن، فمن أخطأ في شيء من هذه الجماعات أو غيرهم مما يتعلق بالعقيدة، أو بما أوجب الله، أو ما حرم الله نبهوا بالأدلة الشرعية بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن، حتى ينصاعوا إلى الحق، وحتى يقبلوه، وحتى لا ينفروا منه، هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناصحوا فيما بينهم، وأن لا يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو.

#### الرأي فيمن يقول: العدل والإنصاف مع المخالفين ليس من الواجبات الشرعية

س ٨: البعض يقول: إن العدل والإنصاف مع المخالفين ليس من الواجبات الشرعية، فما رأي سماحتكم في هذا القول؟

ج ٨: العدل والإنصاف واجب مع العدو ومع الصديق، قال الله جل وعلا: ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (١)، يعني: العادلين،

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية ٩.

وقال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ (١)، فهو يأمر بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى مع كل واحد، مع العدو ومع الصديق، مع المؤمن ومع الكافر، لابد من العدل، ولا يجوز له أن يظلم ويتعدى، بل يجب أن يعدل، فإذا دعا الكفار وأصروا على الكفر قاتلهم، وأما أن يقاتلهم قبل الدعوة فلا، هذا ظلم، لابد أن يعلمهم، وأن يدعوهم إلى الله أولا، فإذا أصروا قاتلهم وجاهدهم في سبيل الله مع القدرة على ذلك. وهكذا إذا ترافع إليه الخصمان يحكم بينهم بالعدل، وإن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً، لابد أن يحكم بالعدل والبينة الشرعية ولو كان المحكوم له كافراً، فإذا كان مثلاً مسلم مع كافر يدعي الكافر عليه أنه أخذ سيارته، أو أنه أخذ كذا وكذا وعنده البينة الشرعية، فإن القاضى يحكم له على المسلم.

الواجب: العدل، والله يقول: ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ ('')، ويقول النبي عَلَيُهُ: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحملن يوم القيامة، وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا».

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية ٩.

#### تعليق على قصيدة فيها دعوة إلى الشرك

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي الأستاذ علي بن حسن الشاعر وزير الإعلام سلمه الله آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لمعاليكم بطيه نسخة من إحدى صفحات ملحق الأربعاء الصادرة مع جريدة المدينة في ١٢/٢/٢١هـ المتضمن: قصيدة لمن سمى نفسه: فؤاد أمين حمدي جاء فيها:

وإن ضاقت حياتك ذات يوم عليك بأحمد النور المبين وهذا البيت يتضمن الدعوة إلى اللجوء للرسول عَيْكُ ودعائه أن يفرج الكربة، وهذا من أعظم الشرك الأكبر.

فالواجب تنبيه الشاعر إلى ذلك حتى يتوب إلى الله سبحانه، ويحذر العودة إلى مثل ذلك، وتحذير الجريدة من نشر مثل هذا الشعر، وتكليفهم بأن ينبهوا على هذا الخطأ بمضمون ما ذكرته بهذه الرسالة، وإن من الواجب على كل مسلم تعتريه أي كربة أن يفزع إلى الله سبحانه، وأن يسأله تفريجها، وأن يأخذ بالأسباب التي تنفع في ذلك، كما قال الله تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشُفُ السُّوءَ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّه إِلَها آخَر لا برهان لَهُ بِهِ فَإِنّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ (١)، وكان المشركون في فَإِنّها حسابُهُ عند رَبّه إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ (١)، وكان المشركون في

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون، الآية ١١٧.

الجاهلية إذا اشتدت بهم الكروب فزعوا إلى الله سبحانه وتركوا آلهتهم، كما قال سبحانه: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (١). والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ومعلوم أن الأموات جميعاً لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضراً، بل ذلك إلى الله سبحانه، كما قال الله سبحانه عن نبيه عَيْكَ: ﴿ قُلُ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَراً إِلا مَا شَاءَ اللّه ﴾ (١٠) الآية، هذا وهو حي عليه الصلاة والسلام فكيف بعد ما مات؟! وقال جل وعلا: ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالّذينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَرَلُكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالّذينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرٍ • إِن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَيَامَة يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ولا يُنبّئكَ مثلُ خَبيرٍ ﴾ (١٠)، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا يَسْتُوي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ • وَلا الظّلُ أَمْواتُ إِنَّ اللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَلا الْحَرُورُ • وَمَا يَسْتُوي الْأَحْيَاءُ وَلا الأَمْواتُ إِنَّ اللّهَ يُسْمِع مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ (١٠). والآيات في هذا المعنى كثيرة.

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يصلح القائمين على وسائل إعلامنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يكفي المسلمين كل شر، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر، الآيتان ١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر، الآيات ١٩–٢٢.

## تعقيب على بعض (نظم رياض الجنة في عقيدة أهل السنة) (\*)

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أحمد بن علي بن حمود حبيبي. المدرس في معهد ضمد العلمي وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم رقم بدون وتاريخ بدون، ومشفوعه المنظومة المسماة: (نظم رياض الجنة في عقيدة أهل السنة).

وقد قرأت المنظومة المذكورة فألفيتها جيدة، إلا أن لي عليها ست ملاحظات، وإليكم بيانها، والله المسؤل أن يبارك في جهودكم، ويمنحنا وإياكم المزيد من العلم النافع والعمل به، إنه خير مسؤول. المعية: إنها ذاتية.

والصواب: عدم ذكر كلمة ذاتية؛ لأنها توهم الاختلاط والحلول، وذلك خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما يقال: علمية عامة وخاصة، وقد أجمع أهل العلم على هذا المعنى، كما حكى ذلك أبو عمر بن عبدالبر، وأبو عمر الطكنكي رحمة الله عليهما.

٢ ـ قلتم في الرؤية ما نصه:

قبل دخول الجنة يرونه جميع الأنام ليس شيء دونه والبيت بعده.

والصواب: أنه لا يراه إلا المؤمنون، كما قال الله سبحانه في الكافرين: ﴿ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُون ﴾ (١)، وقال سبحانه:

<sup>(\*)</sup> ملاحظات من سماحته في (نظم رياض الجنة في عقيدة أهل السنة) للشيخ: أحمد بن علي بن حمود حبيبي.

<sup>(</sup>١) سورة المطففين، الآية ١٥.

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (١).

وصح عن النبي عَلَيْكُ تفسير الآية بأن الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله.

٣ ـ قلتم في القنطرة التي بعد الصراط ما نصه:

يقتص للإنسان والحيوان من ظالم أو صاحب الطغيان وهذه القنطرة إنما يقتص فيها ما بين المؤمنين المستحقين لدخول الجنة، وهم الذين جاوزوا الصراط، ولا يجاوزه إلا المؤمنون، كما دلت على ذلك الأحاديث، وهو صريح كلام شيخ الإسلام في (العقيدة الواسطية).

٤ ـ قلتم في الجنة:

وبعض أهل العلم في الفناء قالبوا وآخرون بالبقاء وهذا وهم منكم، وإنما هذا القول في أهل النار، وهو قول ضعيف، والحق: أنهم مخلدون فيها أبد الآباد؛ لقول الله سبحانه في أهل النار: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (٢)، وقوله سبحانه: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِن النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ولَهُمْ عَذَابٌ مُقيم ﴾ (٢)، في آيات كثيرات تدل على هذا المعنى.

أما الجنة فهي باقية أبداً، وأهلها مخلدون فيها أبداً بإِجماع أهل السنة.

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٣٧.

و ـ قلتم في ص ١١ عن شفاعة النبي عَلِيه في عمه أبي طالب ما نصه: ثم لعمه شفاعة ترى يخرجه من قعر نار أثرا ولم تكملوا ما جاء في الحديث، وهو أنه يخرجه إلى ضحضاح من النار وليس إخراجاً منها بالكلية، وكلامكم يوهم ذلك، فلابد من إصلاح البيت.

٦ ـ قلتم في ص ١٧ ما نصه:

ثم نعت الله الذين أمروا بحكمه وبالهدوء نكروا

ولم يظهر لي معنى هذا البيت.

وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### تعقيب على مقالة الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر بعنوان: علاقة الإسلام بالأديان الأخرى

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ سماحة الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر وفقه الله للخير

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد اطلعت على مقالة لسماحتكم نشرتها صحيفة الجزيرة السعودية في عددها الصادر في يوم الجمعة ١٦/٥/٥/٥ هـ بعنوان: (علاقة الإسلام بالأديان الأخرى) ورد في أولها من كلامكم ما نصه:

(الإسلام يحرص على أن يكون أساس علاقاته مع الأديان والشعوب الأخرى هو السلام العام والود والتعاون؛ لأن الإنسان عموماً في نظر الإسلام هو مخلوق عزيز كرمه الله تعالى وفضله على كثير من خلقه؛ يدل لهذا قول الله تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزْقْنَاهُمْ مِنَ الطّيّبات وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كثير وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزْقْنَاهُمْ مِنَ الطّيّبات وفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كثير مِمّن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ (١) والتكريم الإلهي للإنسان بخلقه وتفضيله على غيره يعد رباطاً سامياً يشد المسلمين إلى غيرهم من بني على غيره يعد ذلك قول الله تعالى في سورة الحجرات: ﴿ يَا أَيّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرِ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْناكُمْ شُعُوبًا وقَبَائِلَ لَيَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّه أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) مصبح لتعارفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّه أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّه عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) أصبح لتعارفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّه أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّه عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) مصبح واجباً عليهم أن يقيموا علاقات المودة والمحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى، والشعوب غير المسلمة؛ نزولاً عند هذه الأخوة الديانات الأخرى، والشعوب غير المسلمة؛ نزولاً عند هذه الأخوة الديانات المُدَّدِية المُعْرِيمُ عَنْ الْمُعْرِيمُ عَنْ المسلمة؛ نزولاً عند هذه الأخوة الله المَعْرِيمُ المَعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ عَنْ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ المُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ المُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ المُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ النَّابُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعْرَاتُ اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية ١٣.

الإِنسانية، وهذا هو معنى التعارف الوارد في الآية ...) إِلخ.

ولقد كدرني كثيراً ما تضمنته هذه الجمل من المعاني المخالفة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ورأيت من النصح لسماحتكم التنبيه على ذلك: فإنه لا يخفي على سماحتكم أن الله سبحانه قد أوجب على المؤمنين بغض الكفار، ومعاداتهم، وعدم مودتهم وموالاتهم، كما في قوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخذُوا الْيَهُودُ والنَّصارَىٰ أُولِياء بَعْضَهُمْ أُولِيَاءَ بَعْضٍ وَمَن يَتُولَّهُم مَّنكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ لا يَهْدي الْقُومُ الظَّالمين ﴾ (١)، وقال سبحانه في سبورة آل عمران: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخذُوا بِطَانَةَ مَّن دُونكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَت الْبَغْضَاءَ منْ أَفْوَاههمْ وَمَا تَخْفي صَدَورَهُمْ أَكْبَرَ قَدْ بَيُّنَّا لَكُمُ الآيات إِن كُنتُمْ تَعْقلُونَ ﴾(٢)، وقال سبحانه في سورة الممتحنة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُوا عَدُوِّي وَعَدُوُّكُمْ أُولَيَاءَ تَلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمنُوا باللَّه رَبَّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَادًا في سَبيلي وَابْتَغَاءَ مُرْضَاتِي تُسرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّة وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ منكم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيل • إِن يَثْقَفُوكَمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسَطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدَيْهُمْ وَأَلْسَنَتُهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ • لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلا أَوْلادُكُم يُومُ الْقيَامَة يَفْصلُ بَيْنَكُم ْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصير ، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةً حَسَنَةً في إِبْرَاهيمَ وَالَّذينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لقَوْمهمْ إِنَّا بَرءَاؤَا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبَدُونَ من دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١١٨.

الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّه وَحْدَهُ ﴿ ` الآية ، وقال سبحانه في سورة المجادلة : ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادً اللَّه وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ ('') الآية .

فهذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها من الآيات الأخرى كلها تدل على وجوب بغض الكفار، ومعاداتهم، وقطع المودة بينهم وبين المؤمنين حتى يؤمنوا بالله وحده.

أما التعارف الذي دلت عليه آية الحجرات فلا يلزم منه المودة ولا المحبة للكفار، وإنما تدل الآية أن الله جعل بني آدم شعوباً وقبائل؛ ليتعارفوا، فيتمكنوا من المعاملات الجائزة بينهم شرعاً؛ كالبيع والشراء وتبادل السفراء، وأخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس ... وغير ذلك من العلاقات التي لا يترتب عليها مودة ولا محبة.

وهكذا تكريم الله سبحانه لبني آدم لا يدل على جواز إقامة علاقة المودة والمحبة بين المسلم والكافر، وإنما يدل ذلك على أن جنس بني آدم قد فضله الله على كثير من خلقه.

فلا يجوز أن يستنبط من الآيتين ما يخالف الآيات المحكمات المتقدمة وغيرها الدالة على وجوب بغض الكفار في الله ومعاداتهم، وتحريم مودتهم وموالاتهم؛ لما بينهم وبين المسلمين من البون العظيم في الدين.

والواجب على أهل العلم تفسير القرآن بما يصدِّق بعضه بعضاً،

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآيات ١-٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، الآية ٢٢.

وتفسير المشتبه بالمحكم، كما قال الله جل وعلا: ﴿ هُو اللَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابِ مَنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكَتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتَغَاءَ الْفَتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويِلِهِ ﴾ (١) اللّذينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفَتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويِلِهِ ﴾ (١) اللّذينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفَتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويِلِهِ ﴾ (١) الآية مع أن الحكم بحمد الله في الآيات المحكمات المذكورة وغيرها واضح لا شبهة فيه، والآيتان اللتان في التعارف والتكريم، ليس فيهما ما يخالف ذلك.

وقد ورد في المقال أيضاً ما نصه: (فنظرة المسلمين إذن إلى غيرهم من أتباع اليهودية والنصرانية هي نظرة الشريك إلى شركائه في الإيمان بالله والعمل بالرسالة الإلهية التي لا تختلف في أصولها العامة).

وهذا ـ كما لا يخفى على سماحتكم ـ حكم مخالف للنصوص الصريحة في دعوة أهل الكتاب وغيرهم إلى الإيمان بالله ورسوله، وتسمية من لم يستجب منهم لهذه الدعوة كفاراً.

ومن المعلوم أن جميع الشرائع التي جاءت بها الأنبياء قد نسخت بشريعة محمد عَلِي الله على الله الله الناس أن يعمل بغير الشريعة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن النبي عَلِي الله الشريعة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن النبي عَلِي مَا تَعالَى الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَولُواْ فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولُ عَلَيْهُ مَا حُمّلتُم وَإِن تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولُ عَلَيْهُ مَا حُمّلتُم مَّا حُمّلتُم وَإِن تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولُ إِلاَّ الْبَلاغُ المُمْدِينُ الله وَعَلَيْكُم مَّا حُمّلتُم وَإِن تُعالى: ﴿ فَالّذِينَ آمنُوا بِه وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُوا النّورَ الّذِي أُنزلَ مَعَهُ أُولئكَ هُمُ الْمُقْلَحُونَ ﴾ (١)، وقال وَنصَرُوهُ وَاتّبَعُوا النّورَ الّذِي أُنزلَ مَعَهُ أُولئكَ هُمُ الْمُقْلَحُونَ ﴾ (١)، وقال

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية ١٥٧.

سبحانه: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو يُحْيِي ويُمِيتُ فَآمَنُوا بِاللَّه وَرَسُولِه النَّبِيِّ اللَّمِيِّ اللَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّه وَكَلَمَاتِه وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١٠) ، وقالَ اللَّمِيّ اللَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّه وَكَلَمَاتِه وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١٠) ، وقالَ سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ (١٠) ، وقالَ سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالَثُ ثَلاثَة وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ وَقالَ سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَة وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِلَّهُ وَاحَدُ ﴾ (١٠) الآية ، وقال عن اليهود والنصارى في سورة التوبة: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّه وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمْرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو سَبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٠) ، أمرُوا إلاَّ لِيَعْبُدُوا إلَها وَاحِدًا لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو سَبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٠) ، والآيتين بعدها.

والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على كفر اليهود والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، وقول اليهود: عزير ابن الله، وقول النصارى: المسيح ابن الله، وتكذيبهم لمحمد عَلَيْكَ، وعدم إيمانهم به إلا من هداه الله منهم للإسلام.

وقد روى مسلم في صحيحه، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار»، وفي الصحيحين عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». والأحاديث الدالة على كفر اليهود والنصارى، وأنهم أعداء لنا كثيرة.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية ٣١.

وإباحة الله سبحانه للمسلمين طعام أهل الكتاب ونساءهم المحصنات منهن لا تدل على جواز مودتهم ومحبتهم، كما لا يخفى على كل من تدبر الآيات وأعطى المقام حقه من النظر والعناية.

وبذلك كله يتبين لسماحتكم خطأ ما ورد في المقال من:

الله القول بأن الود والمحبة من أساسيات العلاقة في الإسلام بين الأديان والشعوب.

الحكم لأتباع اليهودية والنصرانية بالإيمان بالله والعمل بالرسالة الإلهية التى لا تختلف فى أصولها العامة.

وتواصياً بالحق كتبت لسماحتكم هذه الرسالة، راجياً من سماحتكم إعادة النظر في كلامكم في هذين الأمرين، وأن ترجعوا إلى ما دلت عليه النصوص، وتقوموا بتصحيح ما صدر منكم في الكلمة المذكورة؛ براءةً للذمة، ونصحاً للأمة، وذلك مما يحمد لكم إن شاء الله، وهو يدل على قوة الإيمان، وإيثار الحق على غيره متى ظهرت أدلته.

والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر علماء المسلمين لمعرفة الحق واتباعه، وأن يمن علينا جميعاً بالنصح له ولعباده، وأن يجعلنا جميعاً من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

## بيان كفر وضلال من زعم أنه يجوز لأحد الخروج عن شريعة محمد عَلِيَّهُ (\*)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اطلعت على المقال المنشور بجريدة الشرق الأوسط بعددها رقم ( ٥٨٢٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ٥ / ١ هـ كتبه من سمى نفسه: عبدالفتاح الحايك تحت عنوان: (الفهم الخاطىء).

وملخص المقال: إنكاره لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وبالنص والإجماع، وهو عموم رسالة محمد عَيَّهُ إلى جميع الناس، وادعاؤه أن من لم يتبع محمداً عَيَّهُ ولم يطعه، بل بقي يهودياً أو نصرانياً فهو على دين حق، ثم تطاول على رب العالمين سبحانه في حكمته في تعذيب الكفار والعصاة وجعل ذلك من العبث.

وقد قام بتحريف النصوص الشرعية ووضعها في غير مواضعها، وفسرها بما يمليه هواه، وأعرض عن الأدلة الشرعية والنصوص الصريحة الدالة على عموم رسالة محمد عَلَيْكُ، وعلى كفر من سمع به ولم يتبعه، وأن الله لا يقبل غير الإسلام ديناً، إلى غير ذلك من النصوص الصريحة التي أعرض عنها؛ لينخدع بكلامه الجهال.

وهذا الذي فعله كفر صريح، وردة عن الإسلام، وتكذيب لله سبحانه ولرسوله عَلَيْكُ، كما يعلم ذلك من قرأ المقال من أهل العلم والإيمان.

والواجب على ولي الأمر إحالته للمحكمة لاستتابته والحكم

<sup>(\*)</sup> نشرت في جريدة الشرق الأوسط في العدد (٥٨٩٥) بتاريخ ١٧/٨/١٧هـ الموافق .

عليه بما يقتضيه الشرع المطهر.

والله سبحانه وتعالى قد بين عموم رسالة محمد عَلِيُّهُ، ووجوب اتباعه على جميع الثقلين، وذلك لايجهله من له أدنى مسكة من علم من المسلمين، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَّهَ إِلاَّ هُو يُحْيِي وَيُميتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلَّمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ ``، وقال تعالى: ﴿ وَأُوحَى إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لأَنذرَكُم به وَمَن بَلَغَ ﴾ (``، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تَحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلام دينًا فَلَن يُقْبَلَ منْهُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (``، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لَّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (°)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَقُلْ لَّلَّذينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَد اهْتَدُوا وَّإِن تَولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (٧)، وقال سبحانه: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (^).

وروى البخاري ومسلم، عن جابر رضى الله عنه، أن النبي عَلِيلَةُ قال:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء، الآية ١٠٧.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٨) سورة الفرقان، الآية ١.

«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»، وهذا بيان صريح لعموم وشمول رسالة نبينا محمد على إلى جميع البشر، وأنها نسخت جميع الشرائع المتقدمة، وأن من لم يتبع محمداً على ولم يطعه فهو كافر عاص مستحق لعقابه، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُر به مِن الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعَدُه ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُر به مِن عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُم ْ فَتْنَة أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُر بالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١)، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

والله سبحانه قد قرن طاعة الرسول عَلَيْكَة بطاعته، وبين أن من اعتقد غير الإسلام فهو خاسر لا يقبل منه صرف ولا عدل، فقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرة مِن الْخَاسِرِينَ ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَإِن تَولُوا فَإِنَّمَا عَلَيْه مَا وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَولُوا فَإِنَّمَا عَلَيْه مَا

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية ٨٠.

حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَّ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَّئِكَ هُمْ شَرَّ الْبَرِيَّةِ ﴾ (٢)، وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله عَلَيْ قال: «والذي نفسي بيده لايسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار».

وقد بين رسول الله عَن بفعله وقوله بطلان ديانة من لم يدخل في دين الإسلام، فقد حارب اليهود والنصارى، كما حارب غيرهم من الكفار، وأخذ ممن أعطاه منهم الجزية حتى لا يمنعوا وصول الدعوة إلى بقيتهم، وحتى يدخل من شاء منهم في الإسلام دون خوف من قومه أن يصدوه أو يمنعوه أو يقتلوه.

وقد روى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «انطلقوا إلى (بينما نحن في المسجد خرج رسول الله عَلَيْ فقال: «انطلقوا إلى يهود»، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي عَلِي فناداهم فقال: «يا معشر يهود، أسلموا تسلموا»، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله عَلِي : «ذلك أريد، أسلموا تسلموا»، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله عَلِي : «ذلك أريد، أسلموا تسلموا» أريد»، ثم قالها الثالثة ..) الحديث.

والمقصود: أنه عَلَيْ ذهب إلى أهل الديانة من اليهود في بيت مدراسهم فدعاهم إلى الإسلام، وقال لهم: «أسلموا تسلموا»، وكررها

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البينة، الآية ٦.

عليهم، وكذلك بعث بكتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، ويخبره أنه إن امتنع فإن عليه إثم الذين امتنعوا من الإسلام بسبب امتناعه منه، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن هرقل دعا بكتاب رسول الله عَلَيْكَ، فقرأه فإذا فيه:

«بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، و ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُم أَلاً نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّه وَلا نُشْرِكَ به شَيْئًا وَلا يَتَخذَ بَعْضَنًا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُون الله فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١) من دُون الله فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١) من دُون الله فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١) من دُون الله عَلىه الدخول في الإسلام قاتلهم عَلَيْه هو وأصحابه رضي الله عنهم وفرض عليهم الجزية.

ولتأكيد ضلالهم وأنهم على دين باطل بعد نسخه بدين محمد على أمر الله المسلم أن يسأل الله في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل ركعة أن يهديه الصراط المستقيم الصحيح المتقبل، وهو: الإسلام، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم، وهم: اليهود وأشباههم الذين يعلمون أنهم على باطل ويصرون عليه، ويجنبه طريق الضالين الذين يتعبدون بغير علم ويزعمون أنهم على طريق هدى وهم على طريق ضلالة، وهم: النصارى، ومن شابههم من الأمم الأخرى التي تتعبد على ضلال وجهل، وكل ذلك؛ ليعلم المسلم علم اليقين أن كل على ضلال وجهل، وكل ذلك؛ ليعلم المسلم علم اليقين أن كل ديانة غير الإسلام فهي باطلة، وأن كل من يتعبد لله على غير الإسلام

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ٦٤.

فهو ضال، ومن لم يعتقد ذلك فليس من المسلمين. والأدلة في هذا الباب كثيرة من الكتاب والسنة.

فالواجب على صاحب المقال \_ عبدالفتاح \_ أن يبادر بالتوبة النصوح، وأن يكتب مقالاً يعلن فيه توبته، ومن تاب إلى الله توبة صادقة تاب الله عليه؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّه جَميعاً أَيُّهُ الْمُؤْمنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلحُون ﴾ (()) وقوله سبحانه: ﴿ وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّه إِلَه إِلَه الْحَقَ وَلا يَزْنُونَ وَمَن اللّه إِلَه إِلَه الْحَقَ وَلا يَزْنُونَ وَمَن اللّه إِلَه إِلَه الْحَقَ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً • يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيامَة ويَخُلُد فيه مُهانا • يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً • يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيامَة ويَخُلُد فيه مُهانا • إلاَّ مَن تَابَ وآمَن وعَملَ عَملاً صَالحًا فَأُولْنَكَ يَبَدّلُ اللَّهُ سَيّنَاتِهِمْ حَسَنَات وكَانَ اللَّه خَفُوراً رَحيماً ﴾ (()) ولقول النبي عَلَيْه : «الإسلام عَمنات وكَانَ اللّه خَفُوراً رَحيماً ﴾ (()) ولقول النبي عَلَيْه : «التائب عمن الذنب كمن لا ذنب له». والتوبة تهدم ما كان قبلها »، وقوله عَلَيْه : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يمن علينا وعلى الكاتب عبدالفتاح وعلى جميع المسلمين بالتوبة النصوح، وأن يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن وطاعة الهوى والشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآيات ٦٨–٧٠.

## نصيحة الأمة في جواب عشرة أسئلة مهمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اتبع هداه، أما بعد:

فهذه أسئلة مهمة وأجوبتها رأيت تقديمها لإخواني المسلمين للاستفادة منها، وأسأل الله أن ينفع بها عباده، وأن يتقبل منا جهدنا، وأن يضاعف لنا الأجر، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

س ١: سماحة الشيخ: هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟

ج 1: بسم الله الرحمن الرحيم:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد قال الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (١).

فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر، وهم: الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله عَلَيْكُ تبين أن هذه الطاعة

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٥٩.

لازمة، وهي فريضة في المعروف.

والنصوص من السنة تبين المعنى، وتُقيِّد إطلاق الآية بأن المراد: طاعتهم في المعروف، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله عَلِيَّة : «أَلاَ من وكي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة»، ولقوله عَلِيَّة : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية»، وقال عَلِيَّة : «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».

وسأله الصحابة رضي الله عنهم ـ لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون ـ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أدوا إليهم حقَّهم، وسلوا الله حقكم»، قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (بايعنا رسول الله عَلَيْ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وقال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان».

فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يُسبِّب فساداً كبيراً وشراً عظيماً، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولايتيسر ردع الظالم، ولانصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم

قدرة، أما إِذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة.

والقاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشربما هو أشر منه، بل يجب درء الشربما يزيله أو يخففه). أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها، وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر، والسمع والطاعة في المعروف، ومناصحة ولاة الأمور، والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير.

هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر.

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.

س ٢: سماحة الوالد: نعلم أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن هناك للأسف من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا فكراً انهزامياً، وفيه شيء من التخاذل، وقد قيل هذا الكلام؛ لذلك يدعون الشباب إلى تَبني العنف في التغيير.

ج ٢: هذا غلط من قائله، وقلة فهم؛ لأنهم ما فهموا السنة ولا

عرفوها كما ينبغي، وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة، حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كَفَّروا المسلمين بالمعاصي كما فعلت الخوارج، أو خَلَدوهم في النار بالمعاصى كما تفعل المعتزلة.

فالخوارج كَفَّروا بالمعاصي، وَخلَّدوا العصاة في النار، والمعتزلة وافقوهم في العاقبة، وأنهم في النار مخلدون فيها. ولكن قالوا: إِنهم في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين، وكله ضلال.

والذي عليه أهل السنة ـ وهو الحق ـ أن العاصى لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها، فإِذا زنا لا يكفر، وإِذا سرق لا يكفر، وإِذا شرب الخمر لا يكفر، ولكن يكون عاصياً ضعيف الإيمان فاسقاً تقام عليه الحدود، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال: إنها حلال، وما قاله الخوارج في هذا باطل، وتكفيرهم للناس باطل؛ ولهذا قال فيهم النبي عَلِيهُ : إنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميَّة ثم لا يعودون إليه، يُقَاتِلُونَ أَهِلِ الإِسلام، ويَدَعُونَ أَهِلِ الأوثان. هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم، فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يُقَلِّدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية، فَيَقفُوا مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة، بالطرق الطيبة الحكيمة، وبالجدال بالتي هي أحسن، حتى ينجحوا، وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير. هكذا جاءت النصوص عن رسول الله عَلَيْكَ ، والله عز وجل يقول: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلُك ﴾ (١).

فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا حدود الشرع، وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور، بالكلام الطيب، والحكمة، والأسلوب الحسن، حتى يكثر الخير ويقل الشر، وحتى يكثر الدعاة إلى الله، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة، ويناصحوا من ولاهم الله الأمر بشتى الطرق الطيبة السليمة، مع الدعاء لهم بظهر الغيب: أن الله يهديهم، ويوفقهم، ويعينهم على الخير، وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق.

هكذا يدعو المؤمن الله ويضرع إليه: أن يهدي الله ولاة الأمور، وأن يعينهم على ترك الباطل، وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن وبالتي هي أحسن، وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة، وبهذا يكثر الخير، ويقل الشر، ويهدي الله ولاة الأمور للخير والاستقامة عليه، وتكون العاقبة حميدة للجميع.

س ٣: لو افترضنا أن هناك خروجاً شرعياً لدى جماعة من الجماعات، هل هذا يُبرِّر قتل أعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في حكومته مثل الشرطة والأمن وغيرهم؟

ج ٣: سبق أن أخبرتك: أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٥٩.

أحدهما: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان.

والشرط الثاني: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، وبدون ذلك لا يجوز.

س ٤: يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار - ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين إليها - من الشرع، ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون.

ج 2: لا يجوز قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن الذي أدخلته الدولة آمناً، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل يحالون فيما يحدث منهم من المنكرات للحكم الشرعي، وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية.

#### س ٥: وإذا لم توجد محاكم شرعية؟

ج ٥: إذا لم توجد محاكم شرعية، فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمور، وتوجيههم للخير، والتعاون معهم حتى يُحكِّموا شرع الله، أما أن الآمر والناهي يمد يده فيقتل أو يضرب فلا يجوز، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن حتى يحكِّموا شرع الله في عباد الله، وإلا فواجبه النصح، وواجبه التوجيه إلى الخير، وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن، هذا هو واجبه، قال الله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (١٠) لأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها.

س ٦: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع، أم أنه حق مشروط لولى الأمر ومن يُعَيِّنُه ولى الأمر؟

<sup>(</sup>١) سورة التغابن، الآية ١٦.

ج ٦: التغيير للجميع حسب استطاعته؛ لأن الرسول عَلِي عَلَي يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»، لكن التغيير باليد لابد أن يكون عن قدرة لا يترتب عليه فساد أكبر وشر أكثر، فليُغَيِّر باليد في بيته: على أولاده، وعلى زوجته، وعلى خدمه، وهكذا الموظف في الهيئة المختصة المعطى له صلاحيات، يغير بيده حسب التعليمات التي لديه، وإلا فلا يغير شيئاً بيده ليس له فيه صلاحية؛ لأنه إذا غير بيده فيما لا يدخل تحت صلاحيته يترتب عليه ما هو أكثر شراً، ويترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس، وبينه وبين الدولة. ولكن عليه أن يغير باللسان كأن يقول: (اتق الله يا فلان، هذا لا يجوز)، (هذا حرام عليك)، (هذا واجب عليك)، يبين له بالأدلة الشرعية باللسان، أما باليد فيكون في محل الاستطاعة، في بيته، أو فيمن تحت يده، أو فيمن أذن له فيه من جهة السلطان أن يأمر بالمعروف، كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها الصلاحيات، يُغَيِّرون بقدر الصلاحيات التي أعطوها على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لايزيدون عليه، وهكذا أمير البلد يغير بيده حسب التعليمات التي لديه.

س ٧: هناك من يرى حفظك الله - أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات . . إلخ ، باعتبار أنها ليست على أساس شرعي ، فما قولكم - حفظكم الله - ؟ ج : هذا باطل ومنكر ، وقد تقدم : أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد ، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر ، بل نظمها ولى الأمر لمصالح المسلمين ، فيجب الخضوع لذلك ، والسمع بل نَظمها ولى الأمر لمصالح المسلمين ، فيجب الخضوع لذلك ، والسمع

والطاعة في ذلك؛ لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين، وأما الشيء الذي هو منكر، كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة فهذه يراجع فيها ولي الأمر؛ للنصيحة والدعوة إلى الله، وبالتوجيه إلى الخير، لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان، بل لابد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه، إلا فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن له السلطة عليهم.

س ٨: هل من مقتضى البيعة حفظك الله الدعاء لولي الأمر؟ ج ٨: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح: الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له: أن يكون له وَزِيْرُ صدق يُعينُه على الخير، ويُذكّرُه إِذا نسي، ويُعينُه إِذا ذكر، هذه من أسباب توفيق الله له.

فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه، وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر، وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز؛ لأن المقصود من الولايات كلها: تحقيق المصالح الشرعية، ودرء المفاسد، فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته وما هو منكر لا يجوز له.

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى إيضاحاً كاملاً في كتاب «الحسبة» فليراجع؛ لعظم الفائدة. س ٩ : ومن يمتنع عن الدعاء لولى الأمر \_ حفظك الله \_ .

ج 9: هذا من جهله، وعدم بصيرته؛ لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات، ومن أفضل الطاعات، ومن النصيحة لله ولعباده، والنبي عَلَيْ لما قيل له: إن دوساً عصت وهم كفار قال: «اللهم اهد دوساً وأئت بهم»، فهداهم الله وأتوه مسلمين.

فالمؤمن يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يُدْعَى له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء، ومن أهم النصح: أن يُوفَّق للحق وأن يُعان عليه، وأن يُصلح الله له البطانة، وأن يكفيه الله شرَّ نفسه وشرَّ جلساء السوء، فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات، ومن أفضل القربات، وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: (لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان)، ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله.

س ١٠: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟

ج ١٠ : ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولاينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجّه إلى الخير.

أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة.

ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها

لا حاكماً ولا غير حاكم.

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه: قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه، إلا أسمع كم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه.

ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان عَلَناً عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقُتِلَ عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقُتِل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني، وذكْرِ العيوب علناً، حتى أبغض الكثيرون من الناس وَليَّ أمرهم وقتلوه، وقد روى عياض ابن غُنْم الأشعري، أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلاكان قد أدى الذي عليه»(۱).

نسأل الله العافية والسلامة لنا ولإخواننا المسلمين من كل شر، إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده (٣/٣٠٤-٤٠٤)، وابن أبي عاصم في كتاب السنة (٢/٢١٥).

# الحوار الذي أجراه رئيس تحرير جريدة «المسلمون» مع سماحته حول الصلح مع اليهود (\*)

جواز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك

س ١: سماحة الوالد: المنطقة تعيش اليوم مرحلة السلام واتفاقياته، الأمر الذي آذى كثيراً من المسلمين مما حدا ببعضهم معارضته والسعي لمواجهة الحكومات التي تدعمه عن طريق الاغتيالات أو ضرب الأهداف المدنية للأعداء، ومنطقهم يقوم على الآتي:

أ-أن الإسلام يرفض مبدأ المهادنة.

ب - أن الإسلام يدعو لمواجهة الأعداء بغض النظر عن حال الأمة والمسلمين من ضعف أو قوة.

نرجو بيان الحق، وكيف نتعامل مع هذا الواقع بما يكفل سلامة الدين وأهله؟

ج 1: تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة، إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمِ ﴾ (١) ، ولأن النبي عَيَالِتُهُ فعلهما جميعاً ، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض، وصالح كثيراً من قبائل العرب صلحاً مطلقاً ، فلما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم، وأجَّل من

<sup>(\*)</sup> حوار أجراه الدكتور عبدالله الرفاعي رئيس تحرير جريدة (المسلمون) مع سماحة الشيخ حفظه الله، ونشر نص الحوار في العدد (٥١٦) بتاريخ ٢١/٧/٧١هـ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية ٦١.

لا عهد له أربعة أشهر، كما في قول الله سبحانه: ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ • فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ ﴾ (١) الآية.

وبعث عَلَيْكُ المنادين بذلك عام تسع من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج رضي الله عنه، ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية قد تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة، كما فعل ذلك النبي عَلِيْكُ، وقد بسط العلاَّمة ابن القيم ـ رحمه الله ـ القول في ذلك في كتابه (أحكام أهل الذمة)، واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. والله ولي التوفيق.

#### السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف

س ٢: يرى البعض: أن حال الفساد وصل في الأمة لدرجة لا يمكن تغييره إلا بالقوة وتهييج الناس على الحكام، وإبراز معايبهم؛ لينفروا عنهم، وللأسف فإن هؤلاء لا يتورعون عن دعوة الناس لهذا المنهج والحث عليه، ماذا يقول سماحتكم؟

ج ٢: هذا مذهب لا تقره الشريعة؛ لما فيه من مخالفة للنصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، ولما فيه من الفساد العظيم والفوضى والإخلال بالأمن.

والواجب عند ظهور المنكرات إنكارها بالأسلوب الشرعي، وبيان الأدلة الشرعية من غير عنف، ولا إنكار باليد إلا لمن تخوله الدولة ذلك؛ حرصاً على استتباب الأمن وعدم الفوضى، وقد دلت الأحاديث

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيتان ١، ٢.

الصحيحة عن النبي عَلَيْكُ على ذلك، ومنها: قوله عَلَيْكَ: «من رأى من أميره شيئاً من معصية الله، ولا ينزعن ياتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة»، وقوله عَلَيْكَ: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، في المنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية الله».

وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي عَلَيْكُ على السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر، وعلى ألا ينزعوا يداً من طاعة، إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

والمشروع في مثل هذه الحال: مناصحة ولاة الأمور، والتعاون معهم على البر والتقوى، والدعاء لهم بالتوفيق والإعانة على الخير، حتى يقل الشر ويكثر الخير.

نسأل الله أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين، وأن يمنحهم البطانة الصالحة، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، إنه جواد كريم.

#### زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه سنة إذا تيسر ذلك

س ٣: في ظل التفاهم بين العرب واليهود، هل يجوز زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، خصوصاً في حال الموافقة من الدول العربية؟

ج ٣: زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه سنة إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي عَلَيْكُ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق على صحته. والله الموفق.

#### نصيحة مهمة

س ٤: يختلف الفلسطينيون في مواقفهم من عملية السلام: فحماس تعارض وتدعو للمقاومة، والسلطة الفلسطينية موافقة،

وأغلب الشارع كما يبدو مع السلطة، فمن تلزم الناس طاعته؟ وما هو موقفنا نحن في الخارج؟.. نرجو بيان الحق؛ لأن هناك أخطاراً بأن ينشب القتال بين الفلسطينيين أنفسهم؟

وفي ختام الحديث مع سماحتكم وبما جعل الله لكم من محبة وقبول في قلوب الناس، أرجو أن يوجه سماحتكم كلمة لأبناء هذه الأمة يكون فيها ما يكفل سعادتهم في الدنيا والآخرة، ويكفل رفعة الدين وأهله. وفقنا الله وإياكم لكل خير أمين.

ج £: ننصح الفلسطينيين جميعاً بأن يتفقوا على الصلح، ويتعاونوا على البر والتقوى؛ حقناً للدماء، وجمعاً للكلمة على الحق، وإرغاماً للأعداء الذين يدعون إلى الفرقة والاختلاف.

وعلى الرئيس وجميع المسئولين أن يحكموا شريعة الله، وأن يلزموا بها الشعب الفلسطيني؛ لما في ذلك من السعادة والمصلحة العظيمة للجميع، ولأن ذلك هو الواجب الذي أوجبه الله على المسلمين عند القدرة، كما في قوله سبحانه في سورة المائدة: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَبّع أَهْوَاءَهُم ﴾ (١٠ . . إلى أن قال سبحانه : ﴿ أَفَحُكُم بَيْنَهُم الْجَاهليَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴾ (١٠ ، وقال سبحانه في سورة النساء: ﴿ فَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّىٰ يُحكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لا يَجدُوا فِي أَنفُسِهم حَرَجًا مَمًّا قَضَيْتَ ويُسلّمُوا تَسليمًا ﴾ (١٠ ) وقوله سبحانه في سورة المائدة: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَكِكَ وَقُوله سبحانه في سورة المائدة: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَكِكَ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٦٥.

هُمُ الْكَافِرُون ﴾ ('')، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ('')، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ('').

ومن هذه الآيات وغيرها يعلم أن الواجب على جميع الدول الإسلامية هو تحكيم شريعة الله فيما بينهم، والحذر مما يخالفها، وفي ذلك سعادتهم ونصرهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة.

نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلىٰ أن يمنحهم التوفيق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على تحكيم شريعته في كل شئونهم، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وبهذه المناسبة فإني أنصح جميع المسلمين في كل مكان بأن يتفقهوا في الدين، وأن يعرفوا معنى العبادة التي خلقوا لها، كما في قوله سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ (أن)، وقد أمرهم الله بها سبحانه في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ اللّٰذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (أن)، وقد فسرها سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وحقيقتها: توحيده سبحانه، وتخصيصه بالعبادة من الخوف والرجاء والتوكل والصلاة والصوم والذبح والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة، مع طاعة أوامره وترك نواهيه.

وبذلك يعلم أنها هي الإِسلام، والإِيمان، والتقوى، والبر، والهدى، وطاعة الله ورسوله، سمى الله ذلك كله: عبادة؛ لأنها تؤدى بالخضوع

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات، الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية ٢١.

والذل الله سبحانه.

فالواجب على المكلفين جميعاً أن يعبدوه وحده، وأن يتقوا غضبه وعقابه بالإخلاص له في العمل، وتخصيصه بالعبادة وحده، وطاعة أوامره وترك نواهيه، والحكم بشريعته، والتناصح بينهم، والتواصي بالحق والصبر عليه، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوعَىٰ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدً الْعَقَابِ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَالْعَصْرِ • إِنَّ الإِنسَانَ لَفي خُسْرٍ • إِلاَّ الإِنسَانَ لَفي خُسْرٍ • إِلاَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّه

فأوضح سبحانه في هذه السورة العظيمة أن جميع بني الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء هم الرابحون والسعداء والمنصورون في الدنيا والآخرة.

ومعنى قوله سبحانه: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يعني: آمنوا بالله رباً واللها ومعبوداً بحق، وآمنوا برسوله محمد عَنِكُ ، وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، ثم ﴿ عَمِلُوا الصَّالحات ﴾ ، فأدوا فرائض الله ، وتركوا محارم الله عن إخلاص لله وصدق، ثم ﴿ تَواصَوْا بِالْحَقِ ﴾ فيما بينهم، وتناصحوا، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وصبروا على ذلك؛ يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، فهؤلاء هم المنصورون، وهم الرابحون ، وهم السعداء في الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر كاملة.

فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان للاستقامة على هذه الأخلاق، والصبر عليها، والتواصي بها، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

# أجوبة على أسئلة تتعلق بالحوار السابق حول الصلح مع اليهود(\*)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهذه أجوبة على أسئلة تتعلق بما أفتينا به من جواز الصلح مع اليهود وغيرهم من الكفرة صلحاً مؤقتاً أو مطلقاً على حسب ما يراه ولي الأمر - أعني: ولي أمر المسلمين الذي تجري المصالحة على يديه - من المصلحة في ذلك؛ للأدلة التي أوضحناها في الفتوى المذكورة في صحيفة المسلمون في العدد الصادر يوم الجمعة ٢١ رجب ١٤١٥هـ.

وهذا نص الأسئلة:

الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم

س ١: فهم بعض الناس من إجابتكم على سؤال الصلح مع اليهود ـ وهو السؤال الأول في المقابلة ـ أن الصلح أو الهدنة مع اليهود المغتصبين للأرض، والمعتدين جائز على إطلاقه، وأنه يجوز مودة اليهود ومحبتهم، ويجب عدم إثارة مايؤكد البغضاء والبراءة منهم في المناهج التعليمية في البلاد الإسلامية، وفي أجهزة إعلامها، زاعمين أن السلام معهم يقتضي هذا، وأنهم ليسوا بعد معاهدات السلام أعداء يجب اعتقاد عداوتهم، ولأن العالم الآن يعيش حالة الوفاق الدولي والتعايش السلمي، فلا يجوز إثارة العداوة الدينية بين الشعوب. فنرجو من سماحتكم التوضيح.

<sup>(\*)</sup> هذه الأجوبة نشرت في جريدة «المسلمون» في العدد (٥٢٠) بتاريخ ١٩/٨/١٩هـ.

ج 1: الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم، بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين، وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخر، وغير ذلك، كالبيع والشراء، وتبادل السفراء . . وغير ذلك من المعاملات التي لا تقتضي مودة الكفرة ولا موالاتهم .

وقد صالح النبي عَلَيْكُ أهل مكة، ولم يوجب ذلك محبتهم ولا موالاتهم، بل بقيت العداوة والبغضاء بينهم، حتى يسر الله فتح مكة عام الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وهكذا صالح النبي عَلِيكُ يهود المدينة لما قدم المدينة مهاجراً صلحاً مطلقاً، ولم يوجب ذلك مودتهم ولا محبتهم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم في الشراء منهم والتحدث إليهم، ودعوتهم إلى الله، وترغيبهم في الإسلام. ومات عَلَيْكُ ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله.

ولما حصل من بني النضير من اليهود الخيانة أجلاهم من المدينة عليه الصلاة والسلام، ولما نقضت قريظة العهد ومالؤوا كفار مكة يوم الأحزاب على حرب النبي عَلَيْكُ قاتلهم النبي عَلَيْكُ فقتل مقاتلتهم، وسبى ذريتهم ونساءهم، بعدما حَكَّم سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم فحكم بذلك، وأخبر النبي عَلِيْكُ أن حكمه قد وافق حكم الله من فوق سبع سماوات.

وهكذا المسلمون من الصحابة ومن بعدهم، وقعت الهدنة بينهم \_ في أوقات كثيرة \_ وبين الكفرة من النصارى وغيرهم فلم يوجب ذلك مودة، ولاموالاة، وقد قال الله سبحانه: ﴿ لَتَجِدَنَ اللهُ النَّاسِ عَدَاوَةً للَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُرَكُوا ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ قَدَ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٨٢.

كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لَقَوْمِهِمْ إِنَّا لَكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ لَرَءَاوًا مِنكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴿''، وقال سبحانه: للْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا لا تَتَخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضَهُمْ أَوْلَيَاء بَعْضَهُمْ أَوْلَا عَرْ وَجل : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِر يُواَدُونَ مَنْ عَلَى وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَرْنَا بَعْمُ أَوْ إِنْكَاء عَمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَلَاللَه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ الْمَعنى كثيرة .

ومما يدل على أن الصلح مع الكفار من اليهود وغيرهم إذا دعت إليه المصلحة أو الضرورة لا يلزم منه مودة، ولا محبة، ولا موالة: أنه عَلَي لما فتح خيبر صالح اليهود فيها على أن يقوموا على النخيل والزروع التي للمسلمين بالنصف لهم والنصف الثاني للمسلمين، ولم يزالوا في خيبر على هذا العقد، ولم يحدد مدة معينة، بل قال عَلَي ذلك ما شئنا»، وفي لفظ: «نقركم ما أقركم الله»، فلم يزالوا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه، وروي عن عبدالله بن رواحة رضي الله عنه أنه لما خرص عليهم الثمرة في بعض السنين قالوا: إنك قد جرت في الخرص، فقال رضي الله عنه: والله إنه لا يحملني بغضي لكم ومحبتي للمسلمين أن أجور عليكم، فإن شئتم أخذتم بالخرص الذي خرصته عليكم، وإن شئتم أخذناه بذلك.

وهذا كله يبين أن الصلح والمهادنة لا يلزم منها محبة، ولا موالاة،

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة، الآية ٢٢

ولا مودة لأعداء الله، كما يظن ذلك بعض من قَلَّ علمه بأحكام الشريعة المطهرة.

وبذلك يتضح للسائل وغيره أن الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يقتضي تغيير المناهج التعليمية، ولا غيرها من المعاملات المتعلقة بالمحبة والموالاة. والله ولى التوفيق.

## الصلح مع اليهود لا يقتضي التمليك أبدياً

س ٢: هل تعني الهدنة المطلقة مع العدو إقراره على ما اقتطعه من أرض المسلمين في فلسطين، وأنها قد أصبحت حقاً أبدياً لليهود بموجب معاهدات تصدق عليها الأمم المتحدة التي تمثل جميع أمم الأرض، وتخول الأمم المتحدة عقوبة أي دولة تطالب مرة أخرى باسترداد هذه الأرض أو قتال اليهود فيها؟

ج ٢: الصلح بين ولي أمر المسلمين في فلسطين وبين اليهود لا يقتضي تمليكاً أبدياً، وإنما يقتضي تمليكاً أبدياً، وإنما يقتضي ذلك تمليكهم تمليكاً مؤقتاً حتى تنتهي الهدنة المؤقتة أو يقوى المسلمون على إبعادهم عن ديار المسلمين بالقوة في الهدنة المطلقة.

وهكذا يجب قتالهم عند القدرة حتى يدخلوا في دين الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

وهكذا النصارى والمجوس؛ لقول الله سبحانه في سورة التوبة: ﴿ قَاتِلُوا اللَّهِ سَبِحانه في سورة التوبة: ﴿ قَاتِلُوا اللَّهِ وَلا يُكْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ وَلا يِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِ مِنَ اللَّذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (١)، وقد ثبت في الصحيح عنه عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٢٩.

أنه أخذ الجزية من المجوس.

وبذلك صار لهم حكم أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط إذا لم يسلموا. أما حل الطعام والنساء للمسلمين فمختص بأهل الكتاب، كما نص عليه كتاب الله سبحانه في سورة المائدة. وقد صرح الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لَلسَّلْم فَاجْنَحُ لَها ﴾ (١) الآية، بمعنى ما ذكرنا في شأن الصلح.

## ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه

س ٣: هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى بمعاهدات التطبيع، من الاستفادة من الدول الإسلامية اقتصادياً وغير ذلك من المجالات، بما يعود عليه بالمنافع العظيمة، ويزيد من قوته وتفوقه، وتمكينه في البلاد الإسلامية المغتصبة، وأن على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه، وأنه يجب عليهم تأسيس مؤسسات اقتصادية، كالبنوك والشركات يشترك اليهود فيها مع المسلمين، وأنه يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه؛ كالنيل والفرات، وإن لم يكن جارياً في أرض فلسطين؟

ج ٣: لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك.

وإِن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية ٦١.

تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك.

والواجب على كل من تولى أمر المسلمين، سواء كان ملكاً أو أميراً أو رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح شعبه فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحتهم من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر، ويمنع ما سوى ذلك مع أي دولة من دول الكفر؛ عملاً بقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِها ﴾(١)، وقوله سبحانه: ﴿ وَإِن جَنحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَهَا ﴾(١) الآية.

وتأسياً بالنبي عَلَيْ في مصالحته لأهل مكة ولليهود في المدينة وفي خيبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والعبد راعٍ في مال سيده ومسئول عن رعيته»، ثم قال عَلَيْ : «ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته»، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللّهَ وَالرّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتكُمْ وأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (").

وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين، والعجز عن إلزامهم بالجزية إذا كانوا من أهل الكتاب أو المجوس، أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم بالدخول في الإسلام أو القتل أو دفع الجزية \_ إن

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية ٦١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية ٢٧.

كانوا من أهلها ـ فلا تجوز المصالحة معهم، وترك القتال وترك الجزية، وإنما تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها؛ لما تقدم من قوله سبحانه وتعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ حَتَّىٰ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ حَتَّىٰ يعْطُوا الْجزيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (١)، وقوله عز وجل: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِيْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ (١)، إلى غير ذلك من الآيات المعلومة في ذلك.

وعمل النبي عَلَيْكُ مع أهل مكة يوم الحديبية ويوم الفتح، ومع اليهود حين قدم المدينة يدل على ما ذكرنا.

والله المسئول أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يصلح أحوالهم، ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعينهم على جهاد أعداء الله على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية ٣٩.

# إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود<sup>(\*)</sup>

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ: يوسف القرضاوي المنشور في مجلة (المجتمع) العدد ١١٣٣ الصادرة يوم ٩ شعبان ١٤١ه. الموافق ١١/١/ ١٩٩٥م. حول الصلح مع اليهود، وما صدر مني في ذلك من المقال المنشور في صحيفة (المسلمون) الصادرة في يوم ٢١ رجب ١٤١٥هـ جواباً لأسئلة موجهة إلى من بعض أبناء فلسطين.

وقد أوضحت أنه لا مانع من الصلح معهم إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ ليأمن الفلسطينيون في بلادهم، ويتمكنوا من إقامة دينهم.

وقد رأى فضيلة الشيخ يوسف أن ما قلته في ذلك مخالف للصواب؛ لأن اليهود غاصبون فلا يجوز الصلح معهم... إلى آخر ما ذكره فضيلته.

وإنني أشكر فضيلته على اهتمامه بهذا الموضوع ورغبته في إيضاح الحق الذي يعتقده، ولاشك أن الأمر في هذا الموضوع وأشباهه هو كما قال فضيلته: يرجع فيه للدليل، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عَيَالَة. وهذا هو الحق في جميع مسائل الخلاف؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّه وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (١٠)، وقال كنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (١٠)، وقال

<sup>(\*)</sup> نشر في مجلة المجتمع في العدد (١١٤٠) بتاريخ ٦/١٠/١٠/١هـ.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٥٩.

سبحانه: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه ﴾ (١)، وهذه قاعدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة.

ولكن ما ذكرناه في الصلح مع اليهود قد أوضحنا أدلته، وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا في ذلك من بعض الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت، وقد نشرت هذه الأجوبة في صحيفة (المسلمون) الصادرة في يوم الجمعة ١٩٥/٨/٥١هـ الموافق ٢/١/٥٩٥، وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض الإخوان في ذلك.

ونقول للشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم: إن قريشاً قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم، كما قال الله سبحانه في سورة الحشر: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَنْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللّه وَرَضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولئكَ هُمُ الصّادِقُون ﴿ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولئكَ هَمُ الصّادِقُون ﴾ (١) ومع ذلك صالح النبي عَيَاليّة قريشاً يوم الحديبية سنة ست من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم؛ مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي عَيَاليّة لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم، ولمن يرغب الدخول في الإسلام.

ونقول أيضاً: جواباً لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال الذي مثل به في مقاله وهو: لو أن إنساناً غصب دار إنسان وأخرجه إلى العراء ثم صالحه على بعضها . . أجاب الشيخ يوسف: أن هذا الصلح لا يصح . وهذا غريب جداً ، بل هو خطأ محض ، ولاشك أن المظلوم إذا رضي ببعض حقه ، واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج ؛ لعجزه عن أخذ

<sup>(</sup>۱) سورة الشوري، الآية ۱۰.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية ٨.

حقه كله، وما لا يدرك كله لا يترك كله، وقد قال الله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ (١)، ولاشك أن رضا المظلوم بحجرة من داره أو حجرتين أو أكثر يسكن فيها هو وأهله، خير من بقائه في العراء.

أما قوله عز وجل: ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُم ﴾ (٢) فهذه الآية فيما إذا كان المظلوم أقوى من الظالم وأقدر على أخذ حقه، فإنه لا يجوز له الضعف، والدعوة إلى السلم، وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه، أما إذا كان ليس هو الأعلى في القوة الحسية فلا بأس أن يدعو إلى السلم، كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية، وقد دعا النبي عَيَا إلى السلم يوم الحديبية؛ لما رأى أن ذلك هو الأصلح للمسلمين والأنفع لهم، وأنه أولى من القتال، وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة في كل ما يأتي ويذر؛ لقول الله عز وجل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (١) الآية.

ولما نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم في عقرد دارهم، وفتح الله عليه البلاد، ومكنه من رقاب أهلها حتى عفا عنهم، وتم له الفتح والنصر والله الحمد والمنة.

فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إِخواني أهل العلم إعادة النظر في هذا الأمر بناء على الأدلة الشرعية، لا على العاطفة

<sup>(</sup>١) سورة التغابن، الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية ٢١.

والاستحسان، مع الاطلاع على ما كتبته أخيراً من الأجوبة الصادرة في صحيفة (المسلمون) في ١٩٥/١/١هـ، الموافق ١٩٥/١/١٩م، وقد أوضحت فيها: أن الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، إن كانوا من أهلها، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعند العجز عن ذلك لا حرج في الصلح على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم؛ تأسياً بالنبي عَلَيْكُ في حربه وصلحه، وتمسكاً بالأدلة الشرعية العامة والخاصة، ووقوفاً عندها، فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة.

والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين ـ قادة وشعوباً ـ لكل ما فيه رضاه، وأن يمنحهم الفقه في دينه، والاستقامة عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها، والحذر مما يخالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وأصحابه، وأتباعه بإحسان.

# سماحة الشيخ في حديث خاص لمجلة الحرس الوطني حول: الأصولية ليست ذمـاً (\*)

### أولويات الدعوة

س ١: سماحة الشيخ: الدعوة إلى الإسلام رسالة عظيمة، ترى ما الموضوعات التي ينبغي أن يتطرق إليها الداعية في وقتنا الحاضر؟

ج 1: الدعوة إلى الله وإلى الإسلام لاشك أنها دعوة الرسل عليهم السلام، فقد أرسل الله جميع الرسل؛ للدعوة إليه، وأنزل الكتب السماوية التي أعظمها وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم، وكلها للدعوة إلى الله والتبشير بالإسلام، والتحذير من ضده، والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال.

وأهم شيء في وقتنا هذا وفي غيره: الدعوة إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة له وحده، وبيان أسمائه وصفاته، والدعوة إلى إثباتها كما جاءت، مع الإيمان بها، وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؛ عملاً بقوله سبحانه: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ • اللّهُ الصَّمَدُ • لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ • وَلَمْ يَكُن لّهُ كُفُوا أَحَد ﴾ (١)، وقوله عز وجل: ﴿ فَلا تَضْرِبُوا لِلّهَ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿ فَاطرُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا

<sup>(\*)</sup> حوار أجراه مندوب مجلة الحرس الوطني مع سماحته، وقد نشر هذا الحوار في العدد (١٣٧) في شهر رمضان لعام ١٤١٣هـ.

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص كاملة.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ٧٤.

# يَذْرَؤُكُمْ فيه لَيْسَ كَمثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ ﴾ (١) .

والواجب على الدعاة إلى الله أن يعنوا بالتوحيد ـ أعني: توحيد الربوبية ـ وقد أقر به المشركون، وهو: الإيمان بأن الله رب الجميع، وخالق الجميع، ورازق الجميع، الحي القيوم، النافع الضار، هذا معروف عند المسلمين وغيرهم، وقد عرفه أبو جهل وأشباهه من كفار قريش، واحتج الله عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الألوهية.

فالواجب على الدعاة إلى الله - أينما كانوا - أن يبينوا للناس حقيقة التوحيد التي بعث الله بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن يحذروهم من الشرك بالله وعبادة أصحاب القبور والاستغاثة بالأموات، والنذر للأموات والذبح لهم والطواف بقبورهم إلى غير ذلك مما يفعله المشركون اليوم. وهكذا دعوة الأصنام والاشجار والاحجار والجن والملائكة والأنبياء كل ذلك من الشرك بالله، لا يجوز لأي إنسان أن يدعو ميتا أو شجراً أو حجراً أو صنماً أو نجماً أو غائباً من ملك أو جني أو غير ذلك، بل هذا هو نفس الشرك الأكبر الذي قال الله فيه سبحانه: ﴿ إِنَّ لَكُ بَهُ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ (٢)، وقال فيه سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشُوكُ بِاللّه فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُواهُ سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشُوكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُواهُ النّارُ وَمَا للظّالمينَ مَنْ أَنصَارِ ﴾ (٣).

أما دعاء الحي الحاضر والاستغاثة به فيما يقدر فلا بأس بذلك؛ لقول الله عز وجل في قصة موسى مع القبطي: ﴿ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِن شَعِيعَةِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ ﴾ (١) الآية.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية ١٥.

ويجب على الداعية أن يبين للناس أن الواجب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع الإيمان به والشهادة بأنه رسول الله حقاً إلى جميع الثقلين الجن والإنس، والإيمان بجميع المرسلين، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، والإيمان بالآخرة والجنة والنار والقدر خيره وشره.

ويجب على الداعية أن يبين هذه الأصول المهمة؛ من توحيد الله، والإيمان به، والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام، والإيمان باليوم الآخر، وبالجنة خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، والإيمان باليوم الآخر، وبالجنة والنار إلى غير هذا مما أخبر الله به ورسوله على الإنبياء، وبالرسل جميعاً عليهم الصلاة جميعاً، وبالكتب المنزلة على الانبياء، وبالرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام، وبالقدر خيره وشره، ثم يدعو الناس بعد ذلك إلى الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عما حرم الله من سائر المعاصي مثل: الزنا، والسرقة، وظلم الناس في النفس والمال والعرض، وتحريم الغيبة والنميمة، وأكل الربا، والكسب الحرام، كل هذا من واجب الداعية إلى الله سبحانه وتعالى.

#### نصيحتي إلى هؤلاء

س ٢: يعم العالم الإسلامي صحوة مباركة، استبشر بها كل المسلمين، غير أن هذه الصحوة لا تعنى بالفقه الشرعي ولا أصول العقيدة الإسلامية، ما نصيحة سماحتكم لهذه الصحوة؟

ج ٢: نصيحتي لجميع المسلمين: الشباب المسلم، وللشيب أيضاً، وللرجال والنساء، نصيحتي للجميع: أن يعنوا بكتاب الله - القرآن الكريم - تلاوة وتدبراً وتعقلاً وعملاً، وأن يسألوا عما أشكل عليهم،

وأن يراجعوا كتب التفسير المعتمدة؛ كابن جرير، وابن كثير، والبغوي وغيرها من الكتب المعتمدة في التفسير، حتى يعرفوا معاني كلام الله، وحتى يستقيموا على ما دل عليه كتاب الله من توحيد الله، والإخلاص له، والقيام بأوامره، وترك نواهيه، مع العناية أيضاً بالكتب المؤلفة في عقيدة السلف الصالح مثل: (كتاب التوحيد) و (ثلاثة الأصول) و (كشف الشبهات) للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، ومثل (العقيدة الواسطية) للشيخ ابن تيمية، و (لمعة الاعتقاد) للإمام الموفق ابن قدامة، و (شرح الطحاوية) لابن أبي العز، وأمثالها من الكتب المعروفة بالسير على منهج أهل السنة، وكتب الحديث المختصرة؛ مثل: (الأربعين النووية) وتتمتها لابن رجب، و (عمدة الحديث) للشيخ عبدالغني المقدسي، و (بلوغ المرام) لابن حجر.

ويكون عنده في المصطلح (نخبة الفكر) وشرحها للحافظ ابن حجر، وفي أصول الفقه (روضة الناظر) للموفق ابن قدامة.

والمقصود: أن يعنوا بالأصول في العقيدة، وفي أصول الفقه، وفي المصطلح؛ لأن هذا ينفعهم ويبنون عليه علومهم، وهكذا في الفقه مثل: (عمدة الفقه) للموفق، و (زاد المستقنع) للحجاوي، و (دليل الطالب). وهذه الكتب في الفقه تنفع وتفيد طالب العلم؛ حتى يستعين

وهده الحنب في الفقه تنفع وتفيد طائب العدم؛ حتى يستعين بها على معرفة المسائل ومراجعتها ومعرفة أدلتها، كل هذا مهم في حق طالب العلم.

### ضرب الدعوة الإسلامية (التطرف والأصولية)

س ٣: شاع في بعض وسائل الإعلام المختلفة اتهام شباب الصحوة بالتطرف وبالأصولية، ما رأي سماحتكم في هذا؟

ج ٣: هذا على كل حال غلط جاء من الغرب والشرق، من النصارى، والشيوعيين، واليهود، وغيرهم ممن يُنَفِّر من الدعوة إلى الله عز وجل وأنصارها، أرادوا أن يظلموا الدعوة بمثل التطرف، أو الأصولية أو كذا أو كذا مما يلقبونهم به.

ولاشك أن الدعوة إلى الله هي دين الرسل، وهي مذهبهم وطريقهم، وواجب على أهل العلم أن يدعوا إلى الله، وأن ينشطوا في ذلك، وعلى الشباب أن يتقوا الله، وأن يلتزموا بالحق، فلا يغلوا ولا يجفوا.

وقد يقع من بعض الشباب جهل فيغلون في بعض الأشياء أو نقص في العلم فيجفون، لكن على جميع الشباب وعلى غيرهم من العلماء أن يتقوا الله، وأن يتحروا الحق بالدليل، قال الله عز وجل، وقال رسوله عَلَيْهُ، وأن يحذروا من البدعة والغلو والإفراط، كما أن عليهم أن يحذروا من الجهل أو التقصير، وليس أحد منهم معصوماً، وقد يقع من بعض الناس شيء من التقصير بالزيادة أو النقص. لكن ليس ذلك عيباً للجميع، إنما هو عيب لمن وقع منه.

ولكن أعداء الله من النصارى وغيرهم، ومن سار في ركابهم جعلوا هذه وسيلة لضرب الدعوة والقضاء عليها باتهام أهلها بأنهم متطرفون أو بأنهم أصوليون.

#### وما معنى أصوليين؟

وإذا كانوا أصوليين بمعنى: أنهم يتمسكون بالأصول، وبما قال الله وقال الرسول فهذا مدح وليس ذماً، التمسك بالأصول من كتاب الله وسنة نبيه عَلَيْكُ مدح وليس بذم، وإنما الذم للتطرف أو الجفاء: إما التطرف بالغلو، وإما التطرف بالجفاء والتقصير، وهذا هو الذم.

أما الإنسان الملتزم بالأصول المعتبرة من كتاب الله وسنة رسوله على الله فهذا ليس بعيب، بل مدح وكمال، وهذا هو الواجب على طلبة العلم والداعين إلى الله: أن يلتزموا بالأصول من كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكُ، وما عرف في أصول الفقه، وأصول العقيدة، وأصول المصطلح فيما يستدل به وما يحتج به من الأدلة، لابد أن يكون عندهم أصول يعتمد عليها.

فضرب الدعاة بأنهم أصوليون هذا كلام مجمل ليس له حقيقة إلا الذم والعيب والتنفير، فالأصولية ليست ذما، ولكنها مدح في الحقيقة.

إذا كان طالب العلم يتمسك بالأصول ويعتني بها ويسهر عليها من كتاب الله، وسنة رسوله عليها أو ما قرره أهل العلم فهذا ليس بعيب، أما التطرف بالبدعة والزيادة والغلو فهو العيب، أو التطرف بالجهل أو التقصير فهذا عيب أيضاً.

فالواجب على الدعاة أن يلتزموا بالأصول الشرعية ويتمسكوا بالتوسط الذي جعلهم الله فيه، فالله جعلهم أمة وسطاً، فالواجب على الدعاة: أن يكونوا وسطاً بين الغالي والجافي، بين الإفراط والتفريط، وعليهم: أن يستقيموا على الحق، وأن يثبتوا عليه بأدلته الشرعية، فلا إفراط وغلو، ولا جفاء وتفريط، ولكنه الوسط الذي أمر الله به.

#### واجب النصيحة

س ٤: يتردد كثيراً أن فلاناً متطرف وذلك معتدل وذاك متزمت، وغير ذلك من الألقاب، سماحة الشيخ هل تجوز مثل تلك الألقاب؟ وكيف نعالج مشكلة التطرف في واقعنا المعاصر؟

ج ٤: قد يقول هذه الكلمات أشخاص لا يعرفون معانيها أو

يعرفونها ويرمون بها من هو بريء منها.

وقد تقدم أن التطرف: هو عدم الاعتدال بغلو أو جفاء، والغالب على هؤلاء أنهم يطلقون التطرف على المفرط الزائد الغالي بزعمهم، والمتزمت: الذي ليس عنده انشراح؛ لقول الحق وقبول الحق والسير مع أهل الحق.

وهذه القاب يُنَفِّرُون بها من الدعوة إلى الله عز وجل، والواجب: النصيحة، إذا رُؤي من إنسان تقصير بجفاء نُصِح، أو إفراط وغلو نصح، وليس هذا وصفاً لكل الناس، وإنما قد يقع من بعضهم، وليس هذا وصفاً للدعاة عموماً، ولكن قد يقع من بعضهم شيء من النقص والجفاء أو شيء من الغلو والزيادة فينصح ويوجه إلى الخير ويُعلَّم حتى يستقيم

#### كيف نعالج التطرف؟

### س ٥: إذن شيخنا كيف نعالج مشكلة التطرف؟

ج ٥: بالتعليم والتوجيه من العلماء، إذا عرفوا عن إنسان أنه يزيد ويبتدع بينوا له، مثل الذي يكفر العصاة، وهذا دين الخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي، ولكن يُعَلَّم أن عليه التوسط، العاصي له حكمه، والمشرك له حكمه، والمبتدع له حكمه، فيعلم ويوجه إلى الخير حتى يهتدي، وحتى يعرف أحكام الشرع وينزل كل شيء منزلته، فلا يجعل العاصي في منزلة الكافر ولا يجعل الكافر في منزلة العاصي، فالعصاة الذين ذنوبهم دون الشرك كالزاني والسارق وصاحب الغيبة والنميمة وآكل الربا، هؤلاء لهم حكم، وهم تحت المشيئة إذا ماتوا على ذلك، والمشرك الذي يعبد أصحاب القبور

ويستغيث بالأموات من دون الله له حكم، وهو: الكفر بالله عز وجل، والذي يسب الدين أو يستهزىء بالدين له حكم وهو: الكفر بالله. فالناس طبقات وأقسام ليسوا على حد سواء، لابد أن ينزلوا منازلهم، ولابد أن يعطوا أحكامهم بالبصيرة والبينة لا بالهوى والجهل، بل بالأدلة الشرعية، وهذا على العلماء.

فعلى العلماء أن يوجهوا الناس، وأن يرشدوا الشباب الذين قد يخشى منهم التطرف أو الجفاء والتقصير، فيعلمون ويوجهون؛ لأن علمهم قليل، فيجب أن يوجهوا إلى الحق.

#### الانتماء للجماعات الإسلامية

س٦: يتساءل كثير من شباب الإسلام عن حكم الانتماء للجماعات الإسلامية، والالتزام بمنهج جماعة معينة دون سواها؟ ج ٦: الواجب على كل إِنسان أن يلتزم بالحق، قال الله عز وجل، وقال رسوله عَلِيُّكُ ، وألا يلتزم بمنهج أي جماعة لا إِخوان مسلمين ولا أنصار سنة ولا غيرهم، ولكن يلتزم بالحق، وإذا انتسب إلى أنصار السنة وساعدهم في الحق، أو إلى الإخوان المسلمين ووافقهم على الحق من دون غلو ولا تفريط فلا بأس، أما أن يلزم قولهم ولا يحيد عنه فهذا لا يجوز، وعليه أن يدور مع الحق حيث دار، إِن كان الحق مع الإِخوان المسلمين أخذ به، وإِن كان مع أنصار السنة أخذ به، وإِن كان مع غيرهم أخذ به، يدور مع الحق، يعين الجماعات الأخرى في الحق، ولكن لا يلتزم بمذهب معين لا يحيد عنه ولو كان باطلاً، ولو كان غلطاً، فهذا منكر، وهذا لا يجوز، ولكن مع الجماعة في كل حق، وليس معهم فيما أخطأوا فيه.

#### العنف يضر بالدعوة

س ٧: هل من واجب الدعاة إلى الله في مجتمع مسلم لا يطبق أحكام الشريعة الإسلامية الدعوة إلى تغيير أنظمة الحكم بالقوة؟

ج ٧: الواجب الدعوة إلى الله، والنصيحة والتوجيه إلى الخير من دون تغيير بالقوة؛ لأن هذا يفتح باب شر على المسلمين ويضايق الدعوة ويخنقها، وربما أفضى إلى حصار أهلها، ولكن يدعو إلى الله بالحكمة، وبالقول الحسن، بالموعظة الحسنة، وبالتي هي أحسن، وينصح ولاة الأمور، وينصح غيرهم من المسؤولين، وينصح العامة ويوجههم إلى الخير؛ عملاً بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَة وَجَادَلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (١)، وقوله بالحكمة وألمور أيك المحكمة والمورة والنصارى، نهى الله عن جدالهم إلا بالتي ظلَمُوا مِنْهُم ﴾ (١)، وهم: اليهود والنصارى، نهى الله عن جدالهم إلا بالتي هي أحسن، إلا من ظلم فهذا له شأن آخر: يرفع بأمره إلى ولاة الأمور، ويعمل ما يستطيع من جهد لرد ظلمه بالطرق الشرعية المعتبرة.

#### الدعوة إلى الله فرض كفاية

س A: هل الدعوة واجبة على كل مسلم أم على جماعة من المتخصصين في أمور الدين وأحكام الشريعة؟

ج A: الدعوة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي في أي بلد أو في أي قبيلة سقطت عن الباقين، وصارت في حقهم

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية ٤٦.

سنة بشرط أن يكون عندهم علم وعندهم بصيرة وأهلية للدعوة بقال الله عز وجل، وقال رسوله عَلَيْ ، وإذا تعاونوا صار ذلك أكمل وأطيب، كما قال الله عز وجل: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُونَى ﴾ (١) الآية.

#### الاعتداء على زوار البلاد الإسلامية

س 9: ما حكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية؟

ج٩: هذا لا يجوز، الاعتداء لا يجوز على أي أحد، سواء كانوا سياحاً أو عمالاً؛ لأنهم مستأمنون، دخلوا بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليهم، ولكن تناصح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره، أما الاعتداء عليهم فلا يجوز، أما أفراد الناس فليس لهم أن يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم، بل عليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور؛ لأن التعدي عليهم تعد على أناس قد دخلوا بالأمان فلا يجوز التعدي عليهم، ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطيع منع دخولهم أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر.

أما نصيحتهم ودعوتهم إلى الإسلام أو إلى ترك المنكر إن كانوا مسلمين فهذا مطلوب، وتعمه الأدلة الشرعية، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٢.

## ملاحظات على بعض كتب الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الابن المكرم صاحب الفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق.

وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ ٣/٨/٥١٤هـ بيد الأخ الكريم ع. خ. س، وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وجميع ما شرحتم فيه كان معلوماً.

ولقد سرني كثيراً ما ذكرتم فيه من التزامكم بمادرج عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، إلا ما قد يقع خلاف ذلك من خطأ أو نسيان، كما سرني أيضاً رغبتكم وحرصكم على إيضاح ما نسب إليكم من الأخطاء لترجعوا عنها إن صح صدورها منكم.

وسرني أيضاً عفوكم وصفحكم عمن أساء إليكم وطلبكم الأجر من الله عز وجل في ذلك . . إلى آخر ما أوضحتم في رسالتكم.

وكان وصولها إلي بعد انتهاء مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والأربعين المنتهية في الثلاثين من شهر صفر سنة ١٤١٥هـ، ومتى رأينا الحاجة إلى عرضها عليهم في المجلس عرضناها عليهم في الدورة القادمة إن شاء الله.

وإليكم بيان ما لاحظته عليكم من خلال كتبكم الآتية أسماؤها: الأول: أصول العمل الجماعي.

الثاني: الخطوط الرئيسية لبعث الأمة الإسلامية.

الثالث: وجوب تطبيق الحدود الشرعية.

الرابع: مشروعية الجهاد الجماعي.

الخامس: الوصايا العشر.

السادس: فصول من السياسة الشرعية.

السابع: ما لاحظناه بالشريط المعنون بـ (المدرسة السلفية).

أولاً: قلتم في كتابكم: (أصول العمل الجماعي) ما نصه: إن بعض المنتسبين إلى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله زعموا أن كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي.

ـ كما زعموا أن النظام ليس من دين الله، وأن التحرّب ليس من الإسلام.

- كما زعمت أن بعض هؤلاء التلاميذ المنتسبين للشيخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله أعطوا للحكام المعاصرين حقوقاً لم تعط للصديق ولا للفاروق، ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم، ولا دَوَّنها حسب علمكم عالم موثوق في شيء من كتب العلم، وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام، ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان، وهؤلاء أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى، فالحق ما شرعه، والباطل ما حرّمه، وما سكت عنه فيجب السكوت عنه، وعندهم أن ما أهمله البحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين.

(ينظر أصول العمل الجماعي ص ١٠، ص ١١). انتهى ما ذكرتم. ولا نعلم أن أحداً من أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله قال هذه المقالة التي ذكرتم، فأرجو بيان الكتاب الذي نقلتم منه ذلك، أو الشخص الذي بَلَغكم ذلك، وإلا فالواجب بيانكم خطأكم فيما نقلتم، وأن ذلك شيء لا أصل له، وأنه قد اتضح لكم عدم صحة هذه المقالات عن أحد من أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، مع التثبت مستقبلاً في كل ما تنقلون، وأن يكون الهدف بيان الحق والباطل مع عدم الحاجة إلى بيان ذلك الشخص المنقول عنه إلا عند الضرورة التي تقتضى بيانه.

ثانياً: قلتم في الشريط المسمى: (المدرسة السلفية) ما نصه: إن طائفة العلماء في السعودية في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة . . وأن سلفيتهم سلفية تقليدية لا تساوي شيئاً . انتهى .

وهذا قول باطل، فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر، وقد كتبوا فيها كثيراً، وأنا منهم بحمد الله، وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى، وهم بحمد الله من أعلم الناس بمذهب أهل السنة والجماعة، ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح في باب توحيد الله، وفي باب الأسماء والصفات، وفي باب التحذير من البدع، وفي جميع الأبواب. فاقرأ إن كنت جاهلاً بهم مجموعة ابن قاسم (الدرر السنية)، وفتاوى شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، واقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا المنشورة بين الناس.

ولاشك أن ما قلته عن علماء السعودية غير صحيح، وخطأ منكر، فالواجب عليك الرجوع عن ذلك، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية، نسأل الله لنا ولك الهداية والرجوع إلى الحق والثبات عليه، إنه خير مسئول.

ثالثاً: ذكرتم في كتابكم: (خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية) ص ٧٧، ٧٧ ما نصه: إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى بـ: الأحوال الشخصية، وأما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية، فإن دولنا جميعها بلا استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق، وكذلك قوانين الجرائم الخلقية والحدود مستوردة مفتراة .. إلخ ما ذكرتم ص ٧٨.

وهذا الإطلاق غير صحيح، فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها، وتقيم الحدود الشرعية، وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة، وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول.

وقد بلغني أن حكومة بروناي قد أمر سلطانها بتحكيم الشريعة في كل شيء، وبكل حال، فالواجب الرجوع عن هذه العبارة، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت، ولو عبَّرت بالأكثر لكان الموضوع مناسباً؛ لكونه هو الواقع في الأغلب، نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق.

رابعاً: قلتم في كتابكم: (وجوب تطبيق الحدود الشرعية) ص ٢٦ ما نصه:

"— إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب: وبعيداً عن التعصب والجهل نقول: لا يجوز بتاتاً أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة، والإعذار إلى الجانح والجاني، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم، وضياع التكافل الاجتماعي، ووجود الأثرة، وحب النفس. أقول: قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة، ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء؛ لتعول ولداً، أو أماً عجوزاً، أو

أباً مريضاً، وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضاً أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور، والدعوة إلى الخناء، ولذلك فليس من العقل والحكمة أبداً أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم . . إلى آخر ما ذكرتم ص ٢٧.

فأقول: إِن هذا الكلام بعيد عن الصواب، مخالف للحق، ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم إِلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة حدّ السرقة في عام الرمادة، وهذا إِن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر.

والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إِقامة الحد الشرعى على من ثبت عليه ما يوجبه.

فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية، وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه.

ولا يخفى أن الحق قديم، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، فالرجوع إليه خير من التمادي في الباطل. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، وأعاذنا جميعاً من أسباب سخطه.

خامساً: دعوتكم في كتابكم: (مشروعية الجهاد) ص ٢٨، ٣٧، ٣٥، ٣٩، وكتابكم: (الوصايا العشر) ص ٧١، ص ٤٤ إلى تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب، وقولكم: إن هذا ظاهرة صحية.

ولا يخفى أن هذا مصادم للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، مثل قوله سبحانه: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (١) الآية.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية ١٥٩.

في آيات كثيرة في هذا المعنى.

وقول النبي عَلِي الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». في أحاديث كثيرة في هذا المعنى.

فالواجب عليكم الرجوع عن ذلك، وإعلانه في الصحف المحلية، وفي الكتاب الذي أوصيناكم به آنفاً في بيان ما رجعتم عنه من الأخطاء.

سادساً: ذكرتم في كتابكم: (فصول من السياسة الشرعية) ص ٣٦، ٣٦: أن من أساليب النبي عَلَيْكُ في الدعوة التظاهرات (المظاهرة). ولا أعلم نصاً في هذا المعنى، فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك؟ وبأي كتاب وجدتم ذلك؟

فإن لم يكن لكم في ذلك مستند، فالواجب الرجوع عن ذلك؛ لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك، ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات، فإن صح فيها نص فلابد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحاً كاملاً حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة.

والله المسئول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

# حول شرعيّة المظاهرة

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الإبن المكرم صاحب الفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق

وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به دينه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ ١٤ / ٤ / ١٥ / ١ه، وسرني كثيراً ما تضمنه من الموافقة على ما أوصيتكم به، فأسأل الله أن يزيدكم من التوفيق، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم.

وما ذكرتم حول المظاهرة فقد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم؛ لأن مدارها على إسحاق بن أبي فروة وهو لا يحتج به، ولو صحت الرواية فإن هذا في أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة.

ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة، أما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاجتماعات التي قد يدعو إليها النبي عَلَيْكُ كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فكل ذلك من باب إظهار شعائر الإسلام وليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى.

وأسأل الله أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا المزيد من العلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه خير مسئول.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# نصيحة موجهة إلى المسئولين وغيرهم من الشعب الأفغاني

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من المسئولين وغيرهم من أفراد الشعب الأفغاني

وفقهم الله لما فيه رضاه وجمعهم على التقوى آمين سلام عليكم ورجمة الله وبركاته، أما بعد:

فإنني أوصي الجميع بتقوى الله سبحانه في السر والعلانية، وفي جميع الأحوال، والتعاون على البر والتقوى مع الدولة ومع غيرها من أفراد المجتمع، وشكر الله سبحانه على ما من به من النصر على الأعداء، وقيام الدولة الإسلامية في البلاد، وبالتواصي بالحق والصبر عليه؛ عملاً بقول الله عز وجل: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوعَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالْعَمَالُوا الصَّالِحَات الله وَوَلَّهُ الله وَلَا الله وَلَا الله الله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم »، وقال جرير الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم »، وقال جرير ابن عبدالله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: (بايعت النبي عَلَيْهُ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم).

فالواجب على المسلمين في كل مكان التناصح، والتواصي بالحق، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر كاملة.

والموعظة الحسنة، والرفق، والأسلوب الحسن، مع إخلاص النية لله والرغبة فيما لديه، والحذر من الرياء والسمعة والفحش في القول والعمل؛ لقول الله عز وجل: ﴿ الْمُعْ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَة وَالْمُوعظَة والعمل؛ لقول الله عز وجل: ﴿ الْمُعْ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَة وَالْمُوعظَة الْحَسَنَة وَجَادلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَذَهُ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّه عَلَىٰ بَصِيرة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعني ﴾ (١) الآية، وقوله سَبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مَمَّن دَعَا إِلَى اللَّه وَعَملَ صَالحًا وقَالَ إِنَّي سَبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مَمَّن دَعَا إِلَى اللَّه وَعَملَ صَالحًا وقَالَ إِنَّي مَن الْمُسْلَمِين ﴾ (١)، وقوله عز وجل: ﴿ وَالْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمَنَاتُ بَعْضُهُمْ اللَّهُ إِنَّ المَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولئكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَيَوْكُ وَيُولِهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١)، وقوله عَنِي إِن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه »، وقوله عَنِي : «من يحرم الرفق يحرم الرفق يحرم الخير كله »، وقوله عَنِي : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله».

والآيات والأحاديث في الترغيب في الدعوة إلى الله والتناصح والتعاون على الخير كثيرة جداً.

والله المسئول أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية ٧١.

### نصيحة عامة لإخواننا الأفغان جمعهم الله على الهدى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فلقد عظمت المصيبة بما وقع بين إخواننا المجاهدين الأفغان من الفرقة والاختلاف والقتال، وخروج جماعة منهم على رئيس دولتهم، ولقد تأثر بذلك كل من بلغه خبرهم من المسلمين؛ لأن الواجب على الرعية السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف والحذر من الخروج على المقتال؛ لقول النبي عَلَيْ : «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» خرجه مسلم في صحيحه، ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، وإن عصى وظلم ما لم يقع منه الكفر البواح؛ وما ذاك إلا لأنه يترتب على الخروج فساد عظيم وعواقب وخيمة تربو على ما كمنه من الخلل.

فالواجب على إخواننا المجاهدين الأفغان أن يتقوا الله، وأن يحلوا مشاكلهم بالتفاهم والتناصح لا بالقتال وسفك الدماء، ولا يجوز لجميع فصائل المجاهدين أن يخرجوا على دولتهم المسلمة بالسلاح؛ لأن ذلك معصية لله ولرسوله عَيَّاتُه، وسبب للفوضى والفساد وسفك الدماء بغير حق، ولا يجوز لرئيس الوزارء ولا غيره شق العصا، ولا يجوز طاعته في ذلك، بل الواجب على جميع الشعب الأفغاني الالتفاف حول رئيسه، والسمع والطاعة له في المعروف، والجهاد مع ضد من خرج عليه.

كما أن الواجب على دولة رئيس مجلس الوزراء (حكمتيار) وعلى (دستم) وعلى غيرهما تقوى الله، وترك القتال وشق العصا، وحل المشاكل بالطرق السلمية لا بالقتال وسفك الدماء، وعملاً بقول الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّه وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ الأَمْرِ منكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومنُونَ بِاللَّه وَالْيَوم الآخِر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ (١٠)، وقوله عز وَجَل: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه ﴾ (١٠)، وقول النبي على رجل واحد عن الحديث السابق: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه»، وقوله عَلَيْ : «من رأى من أميره شيئاً يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه»، وقوله عَلَيْ : «من رأى من أميره شيئاً من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة»، وقوله عَلَيْ : «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فمينته ميتة وقوله عَلَيْ : «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فمينته ميتة جاهلية». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

فوصيتي لجميع المجاهدين: تقوى الله عز وجل، وحل المشاكل بالتفاهم والوسائل السليمة، مع وجوب المبادرة بترك القتال، والتحاكم إلى الشرع المطهر فيما أشكل على الجميع بواسطة أهل العلم والبصيرة، والله المسئول أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجمع قلوبهم على التقوى، وأن يحسن العاقبة للجميع، وأن يعيذهم جميعاً من طاعة الشيطان وطاعة الهوى، إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري، الآية ١٠.

# نصيحة إلى زعماء وعقلاء اليمن والمتقاتلين من الشطرين (\*)

وجه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء النصيحة التالية:

#### نصيحة هامة ونداء عاجل

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى زعماء بلاد اليمن وقادتها وإلى جميع عقلائهم والمقاتلين من شطري اليمن.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأذكركم الله سبحانه وتعالى في شعب اليمن كافة، وأذكركم الله في الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم أو يدافعوا عنها من النساء والصبيان والشيوخ والمرضى والجرحى، أذكركم الله في الحرث والنسل أن تكونوا سبب هلاكه ودماره، وسبب سفك مزيد من الدماء بلا هوادة، وتدمير البيوت وإلقاء قذائف الدمار التي لا تبقي ولا تذر، فأين حلومكم؟ وأين حكمتكم؟ وأين الرحمة بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والنساء والعجزة؟ لا تشمتوا بأنفسكم أعداء الإسلام، ولا تدمروا بلادكم ومقدراتها بأيديكم، ولا تملؤوا البيوت والقلوب بالأحقاد، احقنوا الدماء وأبقوا على بقية الأواصر والأرحام وأخوة الإسلام، ولا تطيعوا أمر المسرفين، عودوا إلى كتاب الله وسنة ونيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وارجعوا فيما

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الصحوة في العدد (١٤٤٧) بتاريخ ٢١/١/١٥١هـ، كما نشرت في جريدة عكاظ في العدد (١٠١٨١) بتاريخ ١٤١٥/١/١٥١هـ، وفي مجلة الدعوة بتاريخ ٢١/١/١/١٥هـ.

شجر بينكم إلى كتاب ربكم تفلحوا، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (١٠)، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (١٠).

أيها الزعماء: إنني أذكركم الله سبحانه وتعالى في عباده، فلا تقودوهم إلى عداوات قاتلة، وقطيعة رحم فاجعة، وجراح عميقة، أعيذكم بالله أن تتمادوا في هذه الحرب الطاحنة فيصدق عليكم قول الله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَولَيْتُمْ أَن تُفْسدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقطّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (٢)، أو يكون أحد فيكم ممن قال الله فيهم: ﴿ وَإِذَا تَولَيْ اللهُ فيهم: ﴿ وَإِذَا تَولَيْ اللهُ فيهم وَالنَّسْلُ وَاللهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ (١).

اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وكفوا عن الأعمال العشوائية التي أنتم أول من فجع ويفجع بها، فهي فساد عظيم، وقد نهى الله عن تطلب الفساد فقال: ﴿ وَابْتَغ فِيمَا آتَاكَ اللّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مَنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَن كَمَا أُحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغَ الْفَسَادَ فِي نَصِيبَكَ مَنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَن كَمَا أُحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغَ الْفَسَادَ فِي اللّهَ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُفْسَدِين ﴾ (٥)، وقال جل من قائل: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِين ﴾ (٥)، فاذكروا نعمة الله عليكم، وانتفعوا بقوله لا يُصلّحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِين ﴾ (١)، فاذكروا نعمة الله عليكم، وانتفعوا بقوله

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٥٩.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى، الآية ۱۰.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص، الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس، الآية ٨١.

تبارك وتعالى: ﴿ فَاذْكُرُوا آلاءً اللَّه وَلا تَعْتَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِين ﴾ (١٠.

أيها القادة: تذكروا ما أوقع الخلاف والتخريب والقتال في بعض البلاد الإسلامية التي تعرفونها قريباً منكم، كم حصل فيها من دمار شامل وعداوات مستحكمة وخراب عام ولا يزالون في اضطراب، نسأل الله أن يهديهم.

فعليكم أن تدفعوا أخطار هذه الحرب رحمة بأمتكم، وحفاظاً على مصالحها، ولن يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الحق والهدى وهو في كتاب الله، أين الرحمة والعقل؟ ألا تنزلون مشاكلكم على شريعة الله! ألا تعودون إلى البحث والتفاهم والإبقاء على البقية من الأمة ومصالحها! إنني أعيذكم بالله من التمادي في ركوب هذه الطريق الوعرة، إنها الحرب التي نارها لا تبقي ولا تذر، فلا تستمروا في تهييجها فإن وقودها الرجال والنساء والأطفال والحرث وسائر مقدرات الأمة، كما رأيتم ذلك بأنفسكم.

إن هذه الكلمة نصيحة مشفق عليكم يحزنه استمرار القتال بينكم، ويقلقه هدم المنازل على من فيها، فإن هذا أمر منكر مستنكر لو كان من أعدائكم في الدين فكيف إذا كان ذلك بين من قبلتهم واحدة وكتابهم واحد ونبيهم عَيَّكُ واحد؟! ألا تأخذون بالرفق فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الله يحب أهل الرحمة ويرحمهم، كما قال النبي الكريم: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».

وقال عليه السلام: «من لا يَرْحَم لا يُرْحَم»، والله سبحانه قد

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ٧٤.

حث على الصلح ومدحه، فقال سبحانه: ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ (''، وقال جل وعلا: ﴿ لا خَيْرٌ بصَدَقَة أَوْ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ ('')، وقال جل من قائل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُم مُّوْمْنِينَ ﴾ ('').

هذه نصيحة مشفق يؤلمه ما يقع بين المسلمين من محنة وفتن، ويسوؤه ما حل بينهم من عداوات وحروب.

وأسأل الله أن ينفعكم بها، وأن يوفقكم لتلافي أخطار هذه الحروب وإيقافها، إنه سبحانه قريب مجيب.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية ١.

#### ترحيب باجتماع علماء اليمن

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اطلعت على ما قرره علماء اليمن وفقهم الله في اجتماعهم المنعقد في ٣ صفر إلى ٥ منه عام ١٤١٥هـ من مطالبة الدولة وفقها الله وبجميع الإصلاحات الموضحة في قراراهم المنشور في صحيفة (الشرق الأوسط) في عددها (٥٧٠٨) في ١٩٩٤/٧/١٥.

وإني أشكر العلماء على قرارهم المذكور، وأؤيد ما ذكروه من وجوه الإصلاح ولا سيما ما تضمنته الفقرة الرابعة من طلباتهم التسعة؛ لأنها من أهم الطلبات، ومن أهم وجوه الإصلاح، ومن أسباب سعادة المجتمع اليمني ونجاته في الدنيا والأخرة.

وإني أرجو من جميع المسؤولين في جمهورية اليمن \_ وعلى رأسهم فخامة الرئيس \_ تحقيق هذه الطلبات بكل نشاط وقوة وإخلاص وصدق.

وأسأل الله أن يجزي العلماء عن تقريرهم هذا خيراً، وأن يضاعف مثوبتهم، ويزيدهم من العلم والهدى، وأن يوفق جميع المسؤولين في اليمن لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

### دعوة إلى المبادرة بإسعاف المسلمين في البوسنة والهرسك

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، أما بعد:

فإن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تهيب بالمجتمع الدولي وبالحكومات الإسلامية إلى المبادرة بإسعاف المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك بالقوة العسكرية التي تعينهم على الدفاع عن أنفسهم وتردع الصرب الظالمين عن عدوانهم.

ولاشك أن كل من له أدنى معرفة بالواقع ورغبة في العدالة يعلم ظلم الصرب وعدوانهم على المسلمين في البوسنة والهرسك، وأنهم جديرون بإيقافهم عند حدهم، وإنزال أشد العقوبات بهم حتى يرتدعوا عن ظلمهم ويلتزموا بالمواثيق الدولية، وحتى يسلم المسلمون في البوسنة والهرسك من ظلمهم وعدوانهم المتكرر بلا حياء ولا خجل ولا مراعات للعهود الدولية.

فالله الله أيها الحكام المسلمون، انصروا إخوانكم، وقفوا في صفهم، وادفعوا العدوان عنهم، وطالبوا المجتمع الدولي باستعمال نفوذه في إيقاف الصرب عن عدوانهم، وإنزال أشد العقوبات بهم حتى يقفوا عند حدهم، ويلتزموا بالمواثيق الدولية التي التزم بها المسلمون في البوسنة والهرسك.

والله المسئول أن ينصر الحق وأهله، وأن يخذل الباطل وحزبه، وأن ينزل بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين بأعداء الله الصرب الظالمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

# وجوب نصر المسلمين المظلومين في البوسنة وغيرها على جميع المسلمين وغيرهم حسب الاستطاعة

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإن من عرف أحوال المسلمين في البوسنة والهرسك، وما جرى عليهم من الظلم من الكروات والصرب وأنصارهم يتألم كثيراً ويحزن لخذلان إخوانهم لهم، وعدم نصرهم النصر الكافي الذي يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم واستعادة ما أخذه عدوهم من أرضهم، وقد أوجب الله سبحانه نصر المظلومين وردع الظالمين من المسلمين وغيرهم، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمنينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ تَفِيءً إِلَىٰ أَمْرِ اللّه ﴾ (١) الآية.

فإذا كانت الطائفة المؤمنة الباغية يجب أن تقاتل حتى تفيء إلى الحق فالظالمة الكافرة من باب أولى، وقال تعالى: ﴿ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ (٢) والمعنى: يجب أن لا يتولاهم أحد ولا ينصرهم، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلَمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بغَيْرِ الْحَقِّ أُولُكُ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٢) ، وقال سبحانه: ﴿ وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية ٧٢.

وثبت عن النبي عَلَيْكُ في الأحاديث الصحيحة الأمر بنصر المظلوم، فقال عليه الصلاة والسلام: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟! قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه»، فنصر المظلوم وردع الظالم من أي جنس كان واجب شرعاً وعقلاً وفطرةً.

فالواجب على جميع الدول الإسلامية وعلى مجلس الأمن وعلى مجلس هيئة الأمم أن ينصروا المظلومين في البوسنة وغيرها بالمال والسلاح والرجال، وأن يردعوا الظالمين بجميع الوسائل الرادعة حتى يقف الظالم عند حده، وحتى يُعْطَى المظلوم جميع حقوقه، وبذلك تبرأ الذمة ويستحق الثواب الجزيل من الله عز وجل من فعل ذلك ابتغاء وجهه، وبذلك أيضاً يأمن العباد، وتستوفى الحقوق، ويقف الظالمون عند حدودهم، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقَوْىٰ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدَ الْعَقَابِ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَالْعَصْرِ . إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ • إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصِوا بِالصَّبْرِ ﴾ (١)، وقال النبي عَلِي : «اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»، وقال عَلَيْ : «يقول الله عز وجل: يا عبادي، إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»، وقال عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته».

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر كاملة.

والآيات والأحاديث في وجوب نصر المظلوم وردع الظالم والتعاون على الخير والتواصى بالحق والصبر عليه كثيرة معلومة.

والله المسئول أن ينصر المظلومين في كل مكان، وأن يذل الظالمين ويخذلهم، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بهم، وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### نداء إلى الأمة الإسلامية لمساعدة شعب البوسنة والهرسك

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يبلغه من المسلمين في كل مكان.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:

فليس بخاف عليكم ما يعانيه شعب البوسنة والهرسك من ظلم واضطهاد وتقتيل وتشريد وحرب لا هوادة فيها تدمر الأخضر واليابس من قبل طغمة كافرة معتدية ظالمة حاقدة على الإسلام والمسلمين، هم أولئك الصرب الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة.

فالواجب على جميع المسلمين - حكومات وشعوباً - أن يبادروا إلى مساعدتهم بجميع أنواع المساعدة؛ من النقود والغذاء والدواء وغير ذلك من أنواع المساعدات، كل على حسب قدرته؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى ﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا عَز وجل: ﴿ وَالتَّقُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوعَ ﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (١) ، وقوله سبحانه: ﴿ وَأَنفَقُوا فِي سَبيلِ اللَّه وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إلَى التَّهُلُكَة وَأَحْسنُوا إِنَّ اللَّه يُحبُ الْمُحْسنينَ ﴾ (١) ، وقوله عز وجل: ﴿ وَأَنفُسكُم وَأَنفُسكُم فَي سَبيلِ اللَّه ذَلكُم خَيْرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، وقوله عز وجل: ﴿ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً فَلَهُم أَجْرُهُم عِندَ وَجَل: ﴿ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً فَلَهُم أَجْرُهُم عِندَ وَلَا هُم يَحْزَنُونَ ﴾ (١) ، وقول النبي عَيْكَ : «المسلم رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١) ، وقول النبي عَيْكَ : «المسلم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٢. (٤) سورة التوبة، الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن، الآية ١٦. (٥) سورة البقرة، الآية ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ١٩٥.

أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » متفق على صحته ، ويعني لا يسلمه : لا يخذله ، وقوله عَنِي : «من جهز غازياً فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا » ، وقوله عَنِي : «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الصائم القائم » ، وقوله عَنِي : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله ».

والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والإِنفاق في سبيل الله ومساعدة المظلومين وردع الظالمين كثيرة جداً.

فأوصيكم أيها المسلمون جميعاً بالمساعدة العاجلة لإخوانكم بواسطة اللجان الموثوقة والهيئات المأمونة، ومن الهيئات الموثوقة الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير المكرم: سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

فأوصي الجميع بدعمها بصفة مستمرة حتى ينصر الله المسلمين وأعوانهم في البوسنة والهرسك، ويخذل الظالمين، وتضع الحرب أوزارها، وهم مستحقون للمساعدة من الزكاة أو غيرها.

مع العلم بأن التبرعات تودع في بنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك الأهلى.

والله المسئول أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على أعداء الله من الصرب وغيرهم، وأن يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا، كما أسأله سبحانه أن يوفق المجاهدين في سبيله في كل مكان، وينصرهم على عدوهم، إنه جل وعلا سميع الدعاء قريب الإجابة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

## ساعدوا مسلمي البوسنة والهرسك بالمال والسلاح<sup>(\*)</sup>

دعا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء المسلمين ـ حكومات وشعوباً \_ لمساندة المسلمين في البوسنة والهرسك ودعمهم بالسلاح والمال والدعاء؛ لحاجتهم لذلك.

جاء ذلك في كلمة وجهها سماحته لعموم المسلمين، وقال فيها: نظراً لما ابتلي به المسلمون في البوسنة والهرسك من تسلط الصرب على المسلمين هناك بأنواع القتل والأذى والظلم والعدوان، ونظراً إلى صمود المسلمين هناك ضد عدوهم، وصلابتهم في دينهم، وحاجتهم إلى الدعم والمساعدة من إخوانهم المسلمين - حكومات وشعوباً فإني أوصي المسلمين جميعاً بالوقوف في صفهم والعناية بدعمهم، فإني أوصي المسلمين والمال والدعاء؛ لأنهم في أشد الحاجة إلى دلك، وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَلَعْالُولُولُ اللّهُ يَنصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللّهَ يَنصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَلَلْ عَزِ وَجَلْ : ﴿ وَلَا عَلَى الْبُرِ وَالتّقُوكَ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَلَلْ عَزُ وَجَلْ : ﴿ وَلَا سَبِحانه نَوْلُ وَلَكُمْ وَانَفُسكُمْ فِي سَبِيلِ اللّه ذَلِكُمْ فَي سَبِيلِ اللّه ذَلِكُمْ فَيْ اللّهُ المؤمنين في خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴾ (١٠)، وقال النبي عَنْكُ : «مثل المؤمنين في خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴾ (١٠)، وقال النبي عَنْكَ : «مثل المؤمنين في

<sup>(\*)</sup> نشرت في جريدة الشرق الأوسط في العدد (٩٠٩٥) بتاريخ ١٠ /٣/٣ هـ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية ٤١.

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، وقال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» \_ وشبك بين أصابعه \_، وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» متفق على صحته.

والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والتعاون على البر والتقوى وإعانة المسلم لأخيه بكل ما يستطيع ولا سيما ضد الأعداء كثيرة جداً. ومن التعاون على البر والتقوى الدعاء لهم في أدبار الصلوات بالقنوت؛ تأسياً بالنبي عَيِّهُ وأصحابه رضي الله عنهم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا نزلت بالمسلمين شدة أو عدو قنت في الصلاة ودعا على المشركين، وذلك بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر وغيرها، وكان أغلب قنوته عَيَّهُ في صلاة الفجر من صلاة الفجر وغيرها، وكان أغلب قنوته عَيَّهُ في صلاة الفجر

والمغرب، وربما قنت في الصلوات الخمس جميعاً.

فالله الله أيها المسلمون في نصر إخوانكم في البوسنة والهرسك بكل ما تستطيعون؛ من السلاح والمال والدعاء لعل الله يتقبل منكم وينصر بكم إخوانكم فإن الأعداء قد تكالبوا عليهم وخذلوهم وساعدوا أعداءهم، والله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أينما كانوا أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يعتصموا بحبل الله جميعاً ضد عدوهم، وأن يسألوه النصر على الأعداء وحسن العاقبة، وهو القائل سبحانه: ﴿ الْدَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (١)، وهو القائل عز وجل: ﴿ وَلَينصُرنَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِي عُزِيزٌ • الّذِينَ إِن مّكنّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِي عُزِيزٌ • الّذِينَ إِن مّكنّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية ٦٠.

الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور﴾ (١).

وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة وغيرها على أعدائهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يثبتهم على الهدى، وأن يخذل أعداءهم ويجعل الدائرة عليهم، إنه على كل شيء قدير.

وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه بإحسان.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآيتان ٤٠، ٤١.

# الإجابة على سؤال حول أطفال النساء المغتصبات

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إلى حضرة الأخ المكرم: أ.ك.أ. ج وفقه الله

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابك المتضمن:

سؤالك عن أطفال النساء المغتصبات في البوسنة والهرسك، وحاجتك لبعض الكتب المفيدة.

ويسرني أن أبعث إليك برفقه نسخة من كتابي (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) و (العقيدة الواسطية)، وكتاب (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) و (الأصول الثلاثة) و (العقيدة الطحاوية) و (التحقيق والإيضاح)؛ لعل الله أن ينفعك بها.

وأما بشأن الأطفال، فالواجب على المسلمين العناية بهم، وتربيتهم تربية إسلامية، وعدم تركهم للنصارى وغيرهم، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أُولْيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (١)، وقال عَنْ وجل: ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ فِي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »، وقد شرع الله الإحسان إلى اليتيم بصفة خاصة.

وأسال الله لك ولجميع المسلمين التوفيق والإعانة على كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٧١.

### مناشدة المسلمين لمساعدة الشيشان(\*)

من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين سلك الله بنا وبهم سبيل عباده الصالحين، وجعلنا وإياهم من أنصار دينه القويم.

سلام عليك ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ • تَؤْمنُونَ بِاللَّه وَرَسُوله وَتُجَاهدُونَ في سَبيل اللَّه بأَمْوَالكُمْ وَأَنفَسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كَنتَمْ تَعْلَمُونَ • يَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَدْخُلْكُمْ جَنَّات تَجْرِي من تَحْتَهَا الأَنْهَارَ وَمَسَاكنَ طَيَّبَةَ في جَنَّات عَدْنَ ِذَلِكَ الْفَوْزَ الْعَظيمُ ﴿ وَأَخْرَىٰ تُحبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّه وَفَتْحٌ قُريبَ وَبَشَّر الْمُؤْمنينَ ﴾ (١)، وقال عز وجل: ﴿ انفرُوا خِفَافًا وَثَقَالًا وَجَاهِدُوا بِأُمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾(٢)، وقال عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ منَ الْمَؤْمنينَ أَنفَسَهُمْ وأُمْوَالَهُم بأَنَّ لَهُمَ الْجَنَّةَ يَقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللَّه فَيَقْتَلُونَ وَيَقْتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْه حَقًّا في التَّوْرَاة وَالإِنجيل وَالْقَرْآن وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْده منَ اللَّه فَاسْتَبْشُرُوا بَبِيْعُكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفُوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٣)، وثبت عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»،

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة اليوم في العدد ( ٧٩٧٤ ) ليوم السبت الموافق ١٥ / ١١ / ١٥ ١هـ.

<sup>(</sup>١) سورة الصف، الآيات ١٠–١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية ١١١.

وقال عَلَيْكَ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين اصابعه من وقال عَلَيْكَ: «من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا»، وقال عَلَيْكَ: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والإنفاق فيه والتشجيع على ذلك كثيرة معلومة.

ولذا فإن من واجب المسلمين المسارعة إلى نجدة إخوانهم الذين يتعرضون للظلم والعدوان، ومن هؤلاء إخوانكم في الشيشان يقاومون اعتداء روسيا على بلادهم، ويحتاجون إلى مد يد المساعدة لهم؛ حتى يتمكنوا من مقاومة أعدائهم الذين يملكون العدة والعتاد.

فمساعدة المجاهدين بالنفس والمال من أفضل القربات ومن أعظم الأعمال الصالحات، وهم من أحق الناس بالمساعدة من الزكاة وغيرها، وهم في أشد الضرورة إلى دعم إخوانهم المسلمين ومساعدتهم في قتال عدوهم عدو الإسلام والمسلمين، وتطهير بلادهم من رجس الكفرة من الشيوعيين وغيرهم.

والواجب على إخوانهم المسلمين من الحكام والأثرياء أن يدعموهم، ويعينوهم، ويشدوا أزرهم، وإني أهيب بجميع إخواني المسلمين من رؤساء الحكومات الإسلامية وغيرهم من الأثرياء في كل مكان بأن يقدموا لإخوانهم المسلمين الشيشان مما آتاهم الله من فضله، ومن الزكاة التي فرضها الله في أموالهم حقاً لمن حددهم الله جل وعلا في سورة التوبة وهم: ثمانية، قد دخل إخواننا المجاهدون في الشيشان في ضمنهم.

والله تبارك وتعالى قد فرض حقاً في مال الغني لأخيه المسلم في آيات كثيرة من كتابه الكريم، كقوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ

مَّعْلُومٌ و لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفَقُوا مَمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (١) ، وقوله سبحانه: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفَقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه كَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مَّائَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةً مَّائَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَّهُ وَلا تُلْقُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُ الْمُحْسنين ﴾ (١) .

وهو سبحانه يثيب المسلم على ما يقدم لإخوانه ثواباً عاجلاً، وثواباً أخروياً يجد جزاءه عنده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما أنه يدفع عنه في الدنيا بعض المصائب التي لولا الله سبحانه ثم الصدقات والإحسان لحلت به أو بماله فدفع الله شرها بصدقته الطيبة وعمله الصالح، يقول الله عز وجل: ﴿وَمَا تُقَدّمُوا لاَنفُسكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ هُو خَيْراً وأعْظَمَ أَجْراً ﴾ (٥٠) ويقول عز وجل: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يَخُلفُهُ وَهُو خَيْراً الرّازِقِين ﴾ (١٠) ويقول عز وجل: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يَخلفُهُ وَهُو خَيْراً الرّازِقِين ﴾ (١٠) ويقول الرسول عَلَيْكَ : «ما نقص مال من صدقة»، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار»، ويقول عَلْكَ في الحديث الصحيح: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»، ويقول عراح والجراح وإخوانكم في الشيشان: أيها المسلمون، يقاسون آلام الجوع والجراح

<sup>(</sup>١) سورة المعارج، الآيتان ٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المزمل، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ، الآية ٣٩.

والقتل والتشريد، فهم في أشد الضرورة إلى الكساء والطعام وفي أشد الضرورة إلى الدواء، كما أنهم في أشد الضرورة إلى هذه الأشياء وإلى السلاح الذي يقاتلون به أعداء الله وأعداءهم، فجودوا عليهم أيها المسلمون مما أعطاكم الله، واعطفوا عليهم يبارك الله لكم ويخلف عليكم ويضاعف لكم الأجور، وهذه النفقة تؤجرون عليها وتخلف عليكم، كما تقدم في قوله سبحانه: ﴿ وَمَا تُقَدّمُوا لأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ عليكم، كما تقدم في قوله سبحانه: ﴿ وَمَا تُقَدّمُوا لأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ عليكم، وقي قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ شَيْءَ فَهُو يُخلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِين ﴾ (١)، وفي قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَنفَقُ مَنفق عليك». الحديث القدسي: «يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك».

ونسأل الله عز وجل أن يضاعف أجر من ساهم في مساعدة إخوانه المجاهدين ويتقبل منه، وأن يعين المجاهدين في الشيشان وسائر المجاهدين في سبيله في كل مكان على كل خير، ويثبت أقدامهم في جهادهم، ويمنحهم الفقه في الدين والصدق والإخلاص، وأن ينصرهم على أعداء الإسلام أينما كانوا.

إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه إلى يوم الدين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة سبا، الآية ٣٩.

#### وجوب نصرة المسلمين وحكم الجهاد

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إلى حضرة الأخ المكرم: أ.ع.أ وفقه الله آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابك وصلك الله بهداه، وما ذكرت فيه عن حال الأمة الإسلامية وحال المسلمين كان معلوماً، نسأل الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويعيد للأمة عزتها وقوتها، وأشكرك على غيرتك واهتمامك بأمور المسلمين، وحرصك على سلامتهم ونجاتهم.

وبخصوص طلبك مني النصح، والإرشاد تجاه ماذا يجب عليك أن تفعله للمساهمة في نصرة المسلمين، وسؤالك عن حكم الجهاد؟

فأفيدك: أن حكم الجهاد بالنسبة لعموم المسلمين فرض كفاية، ولا حرج عليك إذا أحببت أن تجاهد مع إخوانك المسلمين المظلومين إذا سمح لك والداك إن كانا موجودين؛ للأحاديث الواردة في ذلك.

وأوصيك بالجد في طلب العلم والتفقه في الدين على يد أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة السلفية من أنصار السنة المحمدية وغيرهم، مع العناية بكتب أهل السنة، كالكتب الستة، و(موطأ مالك) و (مسند الإمام أحمد)، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وغيرهم من علماء السنة، مع الاجتهاد في الدعوة إلى الله حسب علمك، والاجتهاد في النصيحة لإخوانك وأهل بيتك وغيرهم بالأسلوب الحسن، والبلاغ بالتي هي أحسن، على أن يكون ذلك بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية

الصحيحة، وكلام أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الصحيحة.

نسأل الله أن يرزقك البصيرة في دينه، وأن يوفقك ويعينك على كل خير، إنه سميع قريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد:

فقد اطلعت على مقال منشور في جريدة عكاظ في العدد (٩٨٤٢) الصادر في يوم الأربعاء الموافق ٢٤ محرم ١٤١٤هـ، حول: (قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها)، فرأيت أن من الواجب الرد على هذا المقال، وبيان ما فيه من الخطر العظيم والفساد الكبير؛ وذلك لأن في إحياء العادات القبلية، والأعراف الجاهلية ما يدعو إلى ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكُ، وفي ذلك المخالفة لشرع الله المطهر.

ولوجوب النصيحة لله ولعباده أقول وبالله التوفيق:

يجب على جميع المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في كل شيء، لا إلى العادات والأعراف القبلية، ولا إلى القوانين الوضعية، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّه ﴾ (١٠) وقال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَقَالُ سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَى اللّه عَلَى الطّاعُوت وقَدْ أُمرُوا أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاعُوت وقَدْ أُمرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشّيطَانُ أَن يُصَلّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا ﴾ (١٠)، وقال تعالى: ﴿ أَفَحُكُم الْجَاهِلِيَّة يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (١٠)،

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٥٠.

وقال عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللَّهَ وَالرَّسُولِ إِن وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (١).

فيجب على كل مسلم أن يخضع لحكم الله ورسوله، وأن لا يقدم حكم غير الله ورسوله ـ كائناً من كان ـ على حكم الله ورسوله، فكما أن العبادة لله وحده فكذلك الحكم له وحده، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَ الْحُكُمُ إِلاَّ للله ﴾(٢).

فالتحاكم إلى غير كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى غير سنة رسوله عَلَيْكُ من أعظم المنكرات، وأقبح السيئات، بل قد يكفر المتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله إذا اعتقد حل ذلك، أو اعتقد أن حكم غيرهما أحسن، قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْليمًا ﴾ (٢).

فلا إيمان لمن لم يُحكم الله ورسوله عَلَيْكُ في أصول الدين وفروعه، وفي كل الحقوق، فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد تحاكم إلى الطاغوت.

وبهذا يعلم أنه لا يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها بدلاً من الشرع المطهر الذي شرعه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، بل يجب دفنها وإماتتها والإعراض عنها، والاكتفاء

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٦٥.

بالتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، ففيه صلاح الجميع وسلامة دينهم ودنياهم، وعلى مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها من الدين، وما أنزل الله بها من سلطان، بل يجب أن يَرُدُّوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية، وذلك لا يمنع الصلح بين المتنازعين بما يزيل الشحناء ويجمع الكلمة ويرضي الطرفين بدون إلزام، على وجه لا يخالف الشرع المطهر؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ (١)، وقوله عز وجل: ﴿ لا لَهُ عَنْ وَهُ اللّهُ وَأَصْلُحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (١)، ولنا شبت عن رسول الله عَنْ أَمَو الله والصلح جائز بين المسلمين، ولما ثبت عن رسول الله عَنْ حراماً».

فالواجب الالتزام بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله عَلَيْهُ، والتحاكم إليهما، والحذر مما يخالف مما يخالف شرع الله تعالى.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأعاذنا جميعاً من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه سميع قريب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية ١.

## الإجابة على أسئلة قدمها بعض الأبناء الطلبة إلى سماحته

حكم إسبال الثياب بدون خيلاء ولبس الحرير للرجل

س ١: ما حكم إسبال الثياب بدون مكابرة أو خيلاء، وهل يجوز لبس الحرير للرجل في مواضع معينة؟

ج ٢: إسبال الثياب للرجل أمر لا يجوز، ولو لم يقصد الخيلاء؛ لأن الرسول عَلَيْكُ زجر عن ذلك، فقال في الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة».

وهذان الحديثان يبينان أنه لا يجوز إسبال الثياب للرجل، وأن ذلك مع الخيلاء يكون أشد إثما وأعظم جريمة، وإنما الإسبال يكون للنساء؛ لأن أقدامهن عورة.

والواجب على الرجل أن يحذر الإسبال المطلق، وأن تكون ثيابه لا تتجاوز كعبه؛ لما تقدم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار» رواه البخاري في صحيحه، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلا بأس بالإسبال في حقها، كما تقدم.

وأما الحرير فلا يجوز لبسه للرجال، وإنما هو مباح للنساء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها»، لكن إذا كان للتداوي كالحكة ونحوها فلا بأس في حق الرجل؛ لأن النبي عَلَيْكُ رخص للزبير وطلحة في لبس الحرير؛ لأجل حكة كانت بهما،

وذلك من باب العلاج والدواء، ويجوز أيضاً للرجل أن يلبس من الحرير قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة؛ لثبوت السنة الصحيحة بذلك.

#### الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر

س ٢: ما هي الأسباب التي تساعد المسلم على القيام لصلاة الفجر؟ علماً بأنه ينام مبكراً لكنه لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس.

ج ٢: الواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وأن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها في المساجد في جماعة المسلمين، وأن يحرص على جميع الأسباب التي تعينه على ذلك، ومن الأسباب التي تعينه على صلاة الفجر في الجماعة: أن يبكر في النوم، ويركب الساعة في الوقت المناسب حتى يقوم للصلاة في وقتها، ويحضر الصلاة مع الجماعة ويجتهد في سؤال الله التوفيق والإعانة، ويأتي بالأوراد الشرعية عند نومه، وبذلك يوفقه الله إن شاء الله للقيام في وقت الصلاة وأدائها مع الجماعة.

## من يقلل من شأن القِسم الشرعي في التعليم

س ٣: فضيلة الشيخ هناك بعض المدرسين في الأقسام العلمية يقللون من شأن القسم الشرعي وأنه قسم للفاشلين والمهملين في دروسهم ؛ لأنه أسهل الأقسام، فما رد فضيلتكم على هذا الكلام؟

ج ٣: هذا غلط ممن يقوله، والواجب التشجيع على القسم الشرعي، وتشجيع الطلبة على العناية به مع بقية الأقسام التي يحتاجها الطالب، والقسم الشرعي هو أهم العلوم؛ لأن الطالب يجب أن يتعلم دينه، وأن يعرف ما أوجب الله عليه حتى يؤدي العبادة التي خلقه الله لها وأوجبها عليه على بصيرة، والقسم الشرعي مما يعينه على ذلك إذا

اجتهد فيه ووفقه الله للأستاذ الصالح.

والواجب على المدرسين والمسؤولين التشجيع على العناية بهذا القسم والاستفادة منه، حتى يتفقه الطالب في دينه فينفع نفسه وينفع المسلمين؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» متفق على صحته.

فمن علامات السعادة أن يتفقه العبد في الدين، وأن يتعلم ويتبصر، والواجب التشجيع للطلبة على العناية بهذا القسم وعلى جميع الأقسام، وأن يكونوا مثالاً في الجد والنشاط والصبر في جميع الأقسام.

### التوجيه لمن يحرص على النوافل ويُقَصِّر في الواجبات

س ٤: فضيلة الشيخ: هناك بعض المسلمين يحرصون على السنن والنوافل ويقصرون في أداء الواجبات فما هي توجيهات فضيلتكم بهذا الشأن؟

ج £: هذا غلط كبير، والواجب على المسلم أن يعتني بالواجبات، وأن يهتم بها أكثر، وأن يحرص على أداء ما فرض الله عليه، وأن يحذر ما حرم الله عليه، فإذا رزق مع ذلك العناية بالنوافل فهذا خير إلى خير، ولكن الفرائض تجب العناية بها أكثر؛ كالصلاة المفروضة، والزكاة، وصوم رمضان، وغيرها من الفرائض، وأن يحذر التكاسل والتساهل في شيء منها، وأما النوافل فأمرها أوسع، إن يسر الله له النافلة فالحمد الله، وإلا فلا حرج عليه.

وقد صح عن رسول الله عَلَيْهُ أنه قال: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته

كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه» أخرجه البخاري في صحيحه (۱).

هذا الحديث العظيم يدل على تحريم إِيذاء المؤمنين ومعاداتهم؛ لأن المؤمنين هم أولياء الله، كما قال الله سبحانه: ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ • الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (٢).

فكل مؤمن ولي من أولياء الله تجب موالاته ومحبته في الله وتحرم معاداته وظلمه بأي نوع من الظلم والأذى.

### الإقامة في بلد لا يستطيع إظهار دينه فيه

س ٥: فضيلة الشيخ: ماذا يجب على المسلم الملتزم الذي يعيش في البلدان غير الإسلامية التي تفرض عليه حلق اللحية وعدم الصلاة والمجاهرة بالمعاصى؟ وهل تركه لأهله وماله يعتبر هجرة؟

ج ٥: الواجب على المسلم أن يحذر الإقامة في بلد يدعوه إلى ما حرم الله، أو يلزمه بذلك؛ من ترك الصلاة، أو حلق اللحى، أو إتبان الفواحش مثل الزنا والخمور، فيجب عليه ترك هذه البلاد والهجرة منها؛ لأنها بلاد سوء فلا يجوز الإقامة فيها أبداً، بل يجب أن يهاجر منها، وإن خالف وعصى والديه؛ لأن طاعة الله مقدمة، وطاعة الوالدين إنما تكون في المعروف؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الطاعة في المعروف» و «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، فكل بلد لا يستطيع إظهار دينه فيه، أو يجبر على المعاصي فيه يجب أن يهاجر منه.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٧/١٩٠).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآيتان ٦٢، ٦٣.

## تعليم المدرس للطلاب خارج المدرسة (الدروس الخصوصية)

س ٦: فضيلة الشيخ: يتساءل بعض الطلاب عن الاستعانة ببعض المدرسين لتدريسهم خارج المدرسة فيما لم يفقهوه مقابل مبلغ من المال، علماً بأن الطالب هو الذي يلح على المدرس في ذلك، وهل يختلف الحكم إذا كان الطالب يدرس عند المدرس في نفس المدرسة؟ وهل هذا يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»؟

ج ٦: لا بأس أن يستعين الطالب بالمدرس خارج غرفة التدريس في أن يعلمه ويفقهه في المواد التي يدرسها، سواء كان المدرس هو الذي يدرسه أو مع مدرس آخر، إلا إذا كانت التعليمات لدى المدرسة تمنع من ذلك، فعلى الطالب أن يلتزم بالتعليمات التي توجه إليه، أما إذا لم يكن هناك تعليمات تمنع فلا مانع من أن يكون بعض الأساتذة يدرسونه ويعلمونه في خارج أوقات الدراسة في بيته، أو في المسجد، أو في غير ذلك، لا حرج في ذلك.

#### نصيحة لأولياء أمور الطلبة

س ٧: فضيلة الشيخ: يقول البعض: إن من أسباب ضعف مستوى الطالب الديني والعلمي إهمال الآباء لأبنائهم واهتمامهم بمشاريعهم الخاصة وعدم متابعتهم، فهل من نصيحة من فضيلتكم لهؤلاء الأولياء؟ ج ٧: لاشك أن إهمال الآباء والأمهات لأولادهم وعدم تشجيعهم على طلب العلم من الأسباب المؤدية إلى ضعفهم.

والواجب على الآباء والأمهات والإخوة الكبار أن يكونوا عوناً لأولادهم على التفقه في الدين، والتعلم، والعناية بطلب العلم، والمحافظة

على أوقات الدراسة، هذا هو الواجب عليهم.

وأما إهمالهم والتساهل معهم فهو من أسباب فشلهم، ومن أسباب قلة علمهم، ومن أسباب تكاسلهم.

فالواجب على الآباء والأمهات والإخوة الكبار أن يؤدبوا من يتخلف ويتساهل، وأن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يشجعوا الأولاد على الجد والنشاط، والمواظبة على الدروس، والمحافظة على أوقات الدراسة، والمحافظة على الصلاة في الجماعة صلاة الفجر وغيرها. هذا هو الواجب على الجميع.

نسأل الله أن يوفق المسلمين لأداء ما يجب عليهم لأولادهم وغيرهم، إنه خير مسئول وأقرب مجيب.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

## الدواء الشافي لمشكلة الخوف

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إلى حضرة الأخ المكرم ص. ر الجزائر وفقه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابك وصلك الله بهداه.

والمتضمن سؤالك عن الدواء الشافي لمشكلة الخوف التي تعاني منها بسبب المجتمع الذي تربيت فيه، والذي يؤمن بالخرافات والسحر والجن والخوف من غير الله ... إلى آخر ما جاء في كتابك، وترغب مني نصيحتك للخروج مما أنت فيه من الخوف.

وأفيدك: بأنه سرني كثيراً التحاقك بأهل السنة والجماعة، وحرصك على معرفة أحكام الله في الخوف وغيره، وأود إفادتك:

بأن الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه (فتح المحيد شرح كتاب التوحيد) قد أوضح أقسام الخوف في شرح باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولْيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنتُم مُّوْمنينَ ﴾ (١).

وبيَّن أن أقسام الخوف ثلاثة:

القسم الأول: شرك أكبر.

والثاني: معصية وليس بشرك. والثالث: جائز، بل مشروع للأخذ بالأسباب التي شرعها الله.

فالقسم الأول: أن تخاف الأصنام، أو أصحاب القبور، أو الأشجار،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٧٥.

أو الأحجار، أو الجن، أو غيرهم من الغائبين أن يفعلوا بك ما يضرك؛ لاعتقاد أنهم يستطيعون ذلك بغير أسباب حسية، بل بقدرتهم الخاصة، فهذا هو الشرك الأكبر.

الثاني: أن تخاف من الأعداء أو بعض الأقارب أو غيرهم أن يفعلوا ما يستطيعون من الضرر بك، وهم أحياء قادرون فيحملك ذلك على فعل بعض المعاصي، أو ترك بعض الواجبات من أجل ذلك.

وفي هذا القسم نزلت الآية الكريمة المذكورة، وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ (١)؛ لأن معناها: أن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن الخوف من المشركين خوفاً يحملهم على ترك الجهاد الواجب.

أما القسم الثالث: فهو يتعلق بالخوف الطبيعي لوجود أسبابه، كخوف الإنسان من اللصوص فيغلق بابه ويحفظ متاعه، ومن السباع والحيات والعقارب فيأخذ حذره منه بالأسباب الشرعية المباحة، وخوف الجوع فيأكل، وخوف الظمأ فيشرب وأشباه ذلك.

هذا ويسرني في ختام كتابي هذا تزويدك بكتاب (فتح المجيد)؛ لدراسته والاستفادة منه، نسأل الله لك الثبات على طريقه المستقيم، والفقه في الدين، إنه سميع قريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٧٥.

# توضيح معاني بعض الآيات الكريمة

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

سلمه الله

إلى حضرة الأخ المكرم د/م. أ. ح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى كتابكم الذي جاء فيه:

نرجو من فضيلتكم توضيح معاني هذه الآيات الكريمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السَّمَواتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سرّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسبُون ﴾ (١) ، والآية: ﴿ وَسِعَ كُرْسيُّهُ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ وَلاَيَوُدُهُ حَفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ (١) ، والآية: ﴿ وَسَعَ السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ وَهُو الْحَكِيمُ وَالآية: ﴿ وَهُو الْحَكِيمُ الْعَلِيم ﴾ (١) ، والآية: ﴿ مَا يَكُونُ مَن نَجُوعَىٰ ثَلاثَة إِلاَّ هُو رَابِعُهُمْ وَلا الْعَلِيم ﴾ (١) خَمْسَة إِلاَّ هُو سَادسُهُمْ وَلا أَدْنَىٰ مِن ذَلكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنْبُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ﴾ (١) .

وحديث الجارية الذي رواه مسلم حينما سألها رسول الله عَلِيهُ وقال: «أين الله؟» قالت: وقال: «من أنا؟» قالت: «أنت رسول الله»، قال الرسول عَلِيهُ: «أعتقها فإنها مؤمنة».

نرجو توضيح معاني هذه الآيات الكريمة، وتوضيح معنى حديث رسول الله عَلَي للجارية؟

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة، الآية ٧.

وأفيدك: بأن المعنى العام للآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف: هو الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، وعلوه على خلقه، وألوهيته لجميع الخلائق كلها، وإحاطة علمه وشموله لكل شيء كبيراً كان أو صغيراً، سراً أو علناً، وبيان قدرته على كل شيء، ونفي العجز عنه سبحانه وتعالى.

وأما المعنى الخاص لها: فقوله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾، ففيها الدلالة على: عظمة الكرسي وسعته، كما يدل ذلك على عظمة خالقه سبحانه وكمال قدرته، وقوله: ﴿ وَلا يَؤُدُهُ حَفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه سبحانه محتاجة وفقيرة إليه، وهو الغني الحميد، الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه.

وقوله سبحانه: ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ ، ففيها الدلالة على أن المدعو: الله في السموات وفي الأرض، ويعبده ويوحده ويقر له بالإللهية مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض، ويسمونه: الله، ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن أو الإنس، وفيها الدلالة على سعة علم الله سبحانه، واطلاعه على عباده، وإحاطته بما يعملونه، سواء كان سراً أو جهراً، فالسر

والجهر عنده سواء سبحانه وتعالى، فهو يحصي على العباد جميع أعمالهم خيرها وشرها.

وقوله سبحانه: ﴿ وَهُو الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُو الْحُكِيمُ الْعَلِيم ﴾، فمعناها: أنه سبحانه هو إله من في السماء وإله من في الأرض، يعبده أهلهما، وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه إلا من غلبت عليه الشقاوة فكفر بالله ولم يؤمن به، وهو الحكيم في شرعه وقدره، العليم بجميع أعمال عباده سبحانه.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فَى الأَرْضِ مَا يَكُونُ من نَّجْوَىٰ ثَلاثَة إِلاَّ هَوَ رَابِعَهُمْ وَلا خُمْسَةٍ إِلاَّ هَوَ سَادسُهُمْ وَلا أَدْنَىٰ من ذَلكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبُّهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ﴾(١)، فمعناها: أنه مطلع سبحانه على جميع عباده أينما كانوا يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين الحفظة أيضاً مع ذلك يكتبون ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له. والمراد بالمعية المذكورة في هذه الآية عند أهل السنة والجماعة: معية علمه سبحانه وتعالى، فهو معهم بعلمه، ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه وتعالى مُطَّلعٌ على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال عز وجل: ﴿ ليس كَمِثْلُه شَيْءً وَهُو السَّمِيعَ الْبَصِيرِ ﴾(١)، ثم ينبئهم يوم القيامة بجميع

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية ١١.

الأعمال التي عملوها في الدنيا؛ لأنه سبحانه بكل شيء عليم، وبكل شيء محيط، عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

أما حديث الجارية التي أراد سيدها إعتاقها كفارة لما حصل منه من ضربها، فقال لها النبي عَلَيْكَ: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: رسول الله، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»، فإن فيه الدلالة على علو الله على خلقه، وأن الاعتراف بذلك دليل على الإيمان، هذا هو المعنى الموجز لما سألت عنه.

والواجب على المسلم أن يسلك في هذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحيحة الدالة على أسماء الله وصفاته مسلك أهل السنة والجماعة، وهو: الإيمان بها، واعتقاد صحة ما دلت عليه، وإثباته له سبحانه على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا هو المسلك الصحيح الذي سلكه السلف الصالح واتفقوا عليه، كما يجب على المسلم الذي يريد السلامة لنفسه وتجنيبها الوقوع فيما يغضب الله العدول عن طريق أهل الضلال الذين يؤولون صفات الله أو ينفونها عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً، وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في إثبات العلو لله سبحانه فنرفق لك نسخة منها؛ لمزيد الفائدة، كما نرفق لك نسخة من (العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحها للشيخ محمد خليل الهراس، وفيها بحث موسع في الموضوع الذي سألت عنه.

ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل به، وأن يوفق الجميع لما يرضيه، إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## تفسير قوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين . . ﴾ الآية

س : مذكور في القرآن الكريم : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ (١) ، فِما معنى هذا ؟

ج: قد ذكر أهل العلم رحمهم الله في تفسير هذه الآية ما معناه: أن هذه الآية خبر معناه: النهي، أي: لا تكرهوا على الدين الإسلامي من لم يرد الدخول فيه، فإنه قد تبين الرشد، وهو دين محمد عَلِيْكُ وأصحابه وأتباعهم بإحسان، وهو توحيد الله بعبادته وطاعة أوامره وترك نواهيه ﴿ من الَّغيُّ ﴾، وهو: دين أبي جهل وأشباهه من المشركين الذين يعبدون غير الله من الأصنام والأولياء والملائكة والأنبياء وغيرهم، وكان هذا قبل أن يشرع الله سبحانه الجهاد بالسيف لجميع المشركين إلا من بذل الجزية من أهل الكتاب والمجوس، وعلى هذا تكون هذه الآية خاصة لأهل الكتاب، والمجوس إذا بذلوا الجزية والتزموا الصغار فإنهم لا يكرهون على الإسلام؛ لهذه الآية الكريمة، ولقوله سبحانه في سورة التوبة: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يَؤْمُنُونَ باللَّه وَلا بالْيُوهُ الآخر وَلا يُحَرَّمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدينُونَ دينُ الْحَقُّ منَ الَّذينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهَمْ صاغرون (٢٠)، فرفع سبحانه عن أهل الكتاب القتال إذا أعطوا الجزية والتزموا الصغار.

وثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي عَلَيْكُ أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، أما من سوى أهل الكتاب والمجوس من الكفرة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية ٢٩.

والمشركين والملاحدة فإن الواجب مع القدرة دعوتهم إلى الإسلام فإِن أجابوا فالحمد لله، وإِن لم يجيبوا وجب جهادهم، حتى يدخلوا في الإسلام، ولا تقبل منهم الجزية؛ لأن الرسول عَلَيْكُ لم يطلبها من كفار العرب، ولم يقبلها منهم، ولأن أصحابه رضى الله عنهم لما جاهدوا الكفار بعد وفاته عَلِيه لم يقبلوا الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس، ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا انسَلَحُ الْأَشْهُرُ الْحَرَمُ فَاقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتَّمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَاحْصَرُوهُمْ واقعدوا لَهُمْ كُلُّ مُرْصَدِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ فَخُلُوا سَبِيلُهُمْ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم ﴾(١)، فلم يخيرهم سبحانه بين الإسلام وبين البقاء على دينهم، ولم يطالبهم بجزية، بل أمر بقتالهم، حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فدل ذلك على أنه لا يقبل من جميع المشركين ما عدا أهل الكتاب والمجوس إلا الإسلام، وهذا مع القدرة. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وقد صح عن رسول الله عَلَيْ أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى منها: قول النبي عَلَيْ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل» متفق على صحته، فلم يخيرهم النبي عَلَيْ بين الإسلام وبين البقاء على دينهم الباطل، ولم يطلب منهم الجزية.

فدل ذلك: أن الواجب إكراه الكفار على الإسلام، حتى يدخلوا فيه ما عدا أهل الكتاب والمجوس؛ لما في ذلك من سعادتهم ونجاتهم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٥.

في الدنيا والآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، فإنه جاء بإنقاذ الكفرة من أسباب هلاكهم وذلهم وهوانهم وعذابهم في الدنيا والآخرة، إلى أسباب النجاة، والعزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهذا قول أكثر أهل العلم في تفسير الآية المسئول عنها، أما أهل الكتاب والمجوس فخصوا بقبول الجزية والكف عن قتالهم إذا بذلوها لأسباب اقتضت ذلك، وفي إلزامهم بالجزية إذلال وصغار لهم، وإعانة للمسلمين على جهادهم وغيرهم، وعلى تنفيذ أمور الشريعة ونشر الدعوة الإسلامية في سائر المعمورة، كما أن في إلزام أهل الكتاب والمجوس بالجزية؛ حملاً لهم على الدخول في الإسلام، وترك ما هم عليه من الباطل حملاً لهم على الدخول في الإسلام، وترك ما هم عليه من الباطل والذل والصغار؛ ليفوزوا بالسعادة والنجاة والعزة في الدنيا والآخرة، وأرجو أن يكون فيما ذكرنا كفاية وإيضاح لما أشكل عليكم.

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه، إنه خير مسئول.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تفسير قوله تعالى: ﴿براءة من الله ورسوله . . . ﴾ الآية سن: سائل يسأل عن تفسير قوله تعالى: ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُه مِّنَ الْمُشْرِكِين ﴾ (١٠).

ج: هذه الآية نزلت في آخر حياة النبي عَلَيْكَ، وكان الرسول عَلَيْكَ عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله على المشركين عهداً معلوماً، وبعضهم بينه وبينهم عهد مطلق، وبعضهم لا عهد له، فأنزل الله هذه الآية فيها البراءة من المشركين، وفيها نبذ العهود إليهم؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ المشركين، وفيها نبذ العهود إليهم؛ ولهذا قال سبحانه:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ١.

اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ • فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرَ ﴾ (١) الآية.

فالله سبحانه أمر رسوله أن يتبرأ منهم، ومن كان له عهد فهو إلى مدته، ومن كان عهده مطلق أو لا عهد له جعله الله له أربعة أشهر، وبعث الصديق رضي الله عنه وعلياً رضي الله عنه ومن معهما في عام تسع من الهجرة ينادون في الموسم: من كان له عهد عند رسول الله عهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد أو له عهد مطلق فله أربعة أشهر، بعدها يكون حرباً للرسول عَيْنِهُ إلا أن يدخلوا في الإسلام، هذا هو معنى الآية عند أهل العلم.

### تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهِدَتُمْ مِنَ الْمَشْرِكِينَ . . ﴾ الآية

س: سائل يسأل عن: تفسير الآية الرابعة من السورة الكريمة: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢).

ج: الذين لهم عهد أمر الله رسوله أن يتم عهدهم لهم، ما لم يغيروا أو ينقضوا العهد أو يظاهروا أعداء المسلمين، فإن ظاهروهم وجب قتالهم، وإن نقضوا العهد فكذلك؛ ولذلك لما ساعدت قريش بني بكر على خزاعة انتقض عهد قريش وبني بكر، وحاربهم النبي عَيَّكُ يوم الفتح، ودخل مكة وفتحها عنوة عام ثمان من الهجرة؛ لنقضهم العهد؛ لأن خزاعة كانت في حلف النبي عَيَّكُ ، وكانت بنو بكر في حلف قريش وعهدهم، فهجدت بنو بكر خزاعة؛ يعني: تعدت عليهم، وأتوهم قريش وعهدهم، فهجدت بنو بكر خزاعة؛ يعني: تعدت عليهم، وأتوهم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيتان ١، ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية ٤.

بغتة ـ أي: فجاءة ـ وقاتلوهم وهم في حلف رسول الله عَلَيْ فاستنجدوا بالرسول عَيْكُ فاستنجدوا بالرسول عَيْكُ وطلبوا منه أن ينصرهم ووعدهم النصر، وكانت قريش قد ساعدتهم بالمال والسلاح؛ فلهذا غزاهم النبي عَيْكُ وفتح الله عليه مكة؛ لنقضهم العهد، وكان قد عاهدهم عشر سنين، فلما نقضوا العهد بمساعدتهم بني بكر انتقض عهدهم، وغزاهم النبي عَيْكُ وفتح الله عليه.

### تفسير قوله تعالى: ﴿فلما أتاهم الله من فضله . . ﴾ الآيات

س: من الآية رقم ٧٦ إلى الآية رقم ٧٨ من سورة التوبة، إن أمكن تفسير مركز للآيات.

وهل ينطبق ذلك على عبد قد عاهد الله على ترك معصية ما وأغلظ في القول بأن يسخط الله ويغضب عليه إن هو عاد إليها؟

ج: الآيات المشار إليها، وهي قوله تعالى في حق المنافقين: ﴿ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَصْلُه بَخُلُوا بِهِ وَتَولُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ • فَأَعْقَبَهُمْ نَفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَومْ يَلْقُونَهُ بَمَا أَخْلَفُوا اللّه مَا وَعَدُوهُ وَبَمَا كَانُوا يَكُذّبُونَ • فَي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَعْلَمُ سَرَّهُمْ وَنَجُواَهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاّهُ الْغُيُوبِ ﴿ ``) مَن عاهد الله أن يفعل شيئاً ثم أخلف عهده أنه بذلك قد تخلق بأخلاق المنافقين، وأنه على خطر عظيم من أن يعاقب بالنفاق في قلبه جزاء له على إخلافه الوعد وكذبه، وهو سبحانه بذلك يحذر عباده من أخلاق المنافقين، ويحثهم سبحانه على الصدق والوفاء بالعهود، ويوضح لهم سبحانه أنه يعلم سرهم على الصدق والوفاء بالعهود، ويوضح لهم سبحانه أنه يعلم سرهم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيات ٧٦-٧٨.

ونجواهم، ولا يخفى عليه شيء من شئونهم، وهذا لا يمنع التوبة، فمن تاب إلى الله سبحانه توبة نصوحاً تاب الله عليه من جميع الذنوب، سواء كانت كفراً أو نفاقاً أو دونهما، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ (١)، وقال عز وجل: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّه جَميعاً أَيّه الْمُؤْمنُونَ لَعَلّكُمْ تُفلحُونَ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّه جَميعاً أَيّه الْمُؤْمنُونَ لَعَلّكُمْ تُفلحُونَ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة اللّه إِنَّ اللّه يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١).

وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين.

وصح عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، وصح أيضاً عنه عَلَيْكُ أنه قال: «الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها».

تفسير قوله تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ '\*'

س: يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّه إِلاَّ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ (') فما معنى الآية؟ وما المراد بالشرك في الآية الكريمة؟

ج : قد أوضح العلماء معناها كابن عباس وغيره.

وأن معناها: أن المشركين إذا سئلوا عمن خلق السموات والأرض ومن خلقهم، يقولون: الله، وهم مع هذا يعبدون الأصنام والأوثان؟ كاللات، والعزى، ونحوهما، ويستغيثون بها، وينذرون ويذبحون لها.

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية ٥٣.

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤٨٣) بتاريخ ١٥/١٠/٥١٤١هـ.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية ١٠٦.

فإيمانهم هذا هو: توحيد الربوبية، ويبطل ويفسد بشركهم بالله تعالى ولاينفعهم، فأبو جهل وأشباهه يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق السموات والأرض ولكن لم ينفعهم هذا الإيمان؛ لأنهم أشركوا بعبادة الأصنام والأوثان.

هذا هو معنى الآية عند أهل العلم.

## تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّمْ • غلبت الروم ﴾

س: ما تفسير هذه الآيات الكريمات منها قوله تعالى: ﴿ الْمَ عُلْبَتِ الرُّومُ • فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ (١٠؟

أرجو من فضيلة الشيخ تفسير هذه الآية الكريمة، ومن هم الروم المذكورون فيها؟

ج: الروم: هم النصارى المعروفون، وكانت الحرب بينهم وبين الفرس سجالاً تارة يدال هؤلاء على هؤلاء، وتارة هؤلاء على هؤلاء، أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم غلبوا، غلبتهم الفرس: ﴿ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْد غَلَبهمْ سَيَغْلُبُونَ • فِي بِضْع سنِينَ لِلّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمَنْ بَعْدُ وَيَوْمَئْذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٢).

فوقع ذلك فغلبت الروم الفرس، وكان ذلك في أول مبعث النبي عَلَيْ حين كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، وكان ذلك من الآيات والدلائل على صدقه عَلَيْ ، وأنه رسول الله حقاً؛ لوقوع الأمر، كما أخبر الله به في كتابه العظيم.

<sup>(</sup> ١ ) سورة الروم، الآيات ١-٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم، الآيتان ٣، ٤.

فالله جل وعلا هو العالم بالمغيبات، ويخبر نبيه بما يشاء منها سبحانه وتعالى، كما أخبره عن الكثير مما يكون في آخر الزمان، كما أخبره فيما مضى من الزمان؛ من أخبار عاد، وثمود، وقوم نوح، وفرعون وغيرهم، وكما أخبره أيضاً عليه الصلاة والسلام عما يكون يوم القيامة، ومن حال أهل الجنة وأهل النار إلى غير ذلك، فهذا من جملة الأخبار الغيبية التي أخبر بها القرآن ووقعت كما أخبر، وكان ذلك من علامة صدق الرسول محمد عليه ، وقد فرح المسلمون بذلك؛ لأن الروم أقرب إلى المسلمين من الفرس؛ لأنهم أهل كتاب، والفرس عباد أوثان؛ ولهذا قال عز وجل: ﴿ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ • بنصر الله ﴾ (١) الآية.

# تفسير قوله تعالى: ﴿والشمس تجري لمستقر لها . . ﴾ الآية

س: مَا تَفْسَيْرِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلَيْمِ • وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونَ الْقَدِيمِ • لا اَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (٢٠)؟

ج: هذه الآية الكريمة فسرها الرسول عَلَيْكُ لأبي ذر رضي الله عنه، وهو قوله: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم ﴾، ذكر النبي عَلَيْكُ لأبي ذر، قال: ﴿ يَا أَبِا ذَر، أَتَدَرَي مَا مَسْتَقْرِهَا؟ ﴾ فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم، قال عَلَيْكَ: ﴿ مَسْتَقْرِهَا: أَنها تسجد فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم، قال عَلَيْكَ: ﴿ مَسْتَقْرِهَا: أَنها تسجد تحت عرش ربها عز وجل ذاهبة وآيبة بأمره سبحانه وتعالى »،

<sup>(</sup>١) سورة الروم، الآيتان ٤، ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الآيات ٣٨-٤٠.

سجوداً الله أعلم بكيفيته سبحانه وتعالى.

وهذه المخلوقات كلها تسجد الله وتسبح له جل وعلا تسبيحاً وسجوداً يعلمه سبحانه، وإن كنا لا نعلمه ولا نفقهه، كما قال عز وجل: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُواَتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْده وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ (١٠) وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوات وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّواَبُ وَكَثِيرٌ مِن النَّاسِ ﴾ (١٠) الآية، هذا السجود يليق به لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه، ومن هذا قوله تعالى في سورة الرعد: ﴿ وَللّه يَسْجُدُ مَن فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُها وَظِلالُهُم بِالْغُدُو وَالآصَال ﴾ (١٠).

فالشمس تجري كما أمرها الله تطلع من المشرق وتغيب من المغرب إلى آخر الزمان، فإذا قرب قيام الساعة طلعت من مغربها، وذلك من أشراط الساعة العظمى، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عَلِيَّة، فإذا انتهى هذا العالم وقامت القيامة كورت، كما قال تعالى: ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ﴾(١)، فتكور ويذهب نورها وتطرح هي والقمر في جهنم؛ لأنهما قد ذهبت الحاجة إليهما بزوال هذه الدنيا.

والمقصود: أنها تجري لمستقر لها ذاهبة وآيبة، ومستقرها سجودها تحت العرش في سيرها طالعة وغاربة، كما تقدم ذكر ذلك

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، الآية ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير، الآية ١.

في الحديث الصحيح، ذلك بتقدير العزيز العليم، وهو الذي قدر سبحانه وتعالى لها ذلك.

العزيز، ومعناه: المنيع الجناب الغالب لكل شيء، العليم بأحوال خلقه سبحانه وتعالى.

والله ولى التوفيق.

# تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا اللَّمَ ﴾ (\*)

س: ما هو المراد بكلمة (اللَّمم) في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ (١) . . . الآية؟

ج : إِن علماء التفسير ـ يرحمهم الله ـ اختلفوا في تفسير ذلك، وذكروا أقوالاً في معناه، أحسنها قولان:

أحدهما: أن المراد به: ما يلم به الإنسان من صغائر الذنوب، كالنظرة والاستماع لبعض ما لا يجوز من محقرات الذنوب وصغائرها ونحو ذلك، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف، واحتجوا على ذلك بقوله سبحانه في سورة النساء: ﴿إِنْ تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنكُمْ سَيّئَاتكُمْ وَنُدْخِلْكُم مّدُخَلاً كَرِيماً ﴾(٢)، قالوا: المراد بالسيئات المذكورة في هذه الآية: هي صغائر الذنوب، وهي: اللمم؛ لأن كل إنسان يصعب عليه التحرز من ذلك، فمن رحمة الله سبحانه أن وعد المؤمنين بغفران ذلك لهم إذا اجتنبوا

<sup>(\*)</sup> نشر السؤال والجواب في جريدة المسلمون في العدد (٥٣٠) بتاريخ ٣٠/١٠/١٥١هـ.

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٣١.

الكبائر، ولم يصروا على الصغائر.

وأحسن ما قيل في ثبوت الكبائر: إنها المعاصي التي فيها حد في الدنيا؛ كالسرقة، والزنى، والقذف، وشرب المسكر، أو فيها وعيد في الآخرة بغضب من الله أو لعنة أو نار؛ كالربا، والغيبة، والنميمة، وعقوق الوالدين.

ومما يدل على غفران الصغائر باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على النبي عَلَيْكُ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى فهو مدرك ذلك لا محالة، فزنى العين النظر، وزنى اللسان الكلام، وزنى الأذن الاستماع، وزنى اليد البطش، وزنى الرجل الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه».

ومن الأدلة على وجوب الحذر من الصغائر والكبائر جميعاً وعدم الإصرار عليها: قوله سبحانه: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا الْإِصرار عليها: قوله سبحانه: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ . أُولئكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفَرَةٌ مِن رَبّهِمْ وَجَنّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فيها وَنعْمَ أَجْرُ الْعَاملينَ ﴾ (١٠).

القول الثاني: أن المراد باللمم: هو ما يلم به الإنسان من المعاصي ثم يتوب إلى الله من ذلك، كما قال في الآية السابقة وهي قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً . . . ﴾ (٢) الآية، وقوله سبحانه: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمَنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢)، وما جاء في معنى إلى اللّه جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمَنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢)، وما جاء في معنى ذلك من الآيات الكريمات، وقول النبي عَيْكَ : «كل بني آدم خطاء

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآيتان ١٣٥، ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية ٣١.

وخير الخطائين التوابون»، ولأن كل إنسان معرض للخطأ.

والتوبة النصوح يمحو الله بها الذنوب، وهي المشتملة على الندم على ما وقع من المعصية، والإقلاع عنها، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إليها؛ خوفاً من الله سبحانه، وتعظيماً له، ورجاء مغفرته.

ومن تمام التوبة إذا كانت المعصية تتعلق بحق الآدميين؛ كالسرقة، والغضب، والقذف، والضرب، والسب، والغيبة ،ونحو ذلك - أن يعطيهم حقوقهم، أو يستحلهم منها إلا إذا كانت المعصية غيبة - وهي: الكلام في العرض - ولم يتيسر استحلال صاحبها؛ حذراً من وقوع شر أكثر، فإنه يكفي في ذلك أن يدعو له بظهر الغيب، وأن يذكره بما يعلم من صفاته الطيبة، وأعماله الحسنة في الأماكن التي اغتابه فيها، ولا حاجة إلى إخباره بغيبته إذا كان يخشى الوقوع في شر أكثر.

وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يمن علينا جميعاً بالاستقامة على دينه، والسلامة من أسباب غضبه ،والتوبة إليه سبحانه من جميع ما يخالف شرعه، إنه جواد كريم.

# تفسير قوله تعالى: ﴿وأما من خاف مقام ربه . . . ﴾ الآيات

س: أرجو تفسير قوله تعالى من سورة النازعات: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ • فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ (١)، وما هي الأمور التي تنهى النفس عن الهوى، وهل يكون عمل المرأة من هذه الأمور التي يجب نهي النفس عنها في حالة عدم احتياجها

<sup>(</sup>١) سورة النازعات، الآيتان ٤٠، ٤١.

#### للعمل مادياً؟

ج: هذه الآية آية عظيمة ومعناها واضح، وقبلها يقول تعالى: فأمًا من طَغَى • وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا • فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى • وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِه ﴾ (١) الآية، أي: خاف القيام بين يدي الله؛ فلهذا نهى نفسه عن هواها المحرم، أي: نهاها عن المعاصي التي تهواها النفس، وهذا هو الذي له الجنة والكرامة، فإن النفس قد تميل إلى الزنا والخمر والربا، وإلى أشياء أخرى مما حرم الله، وتهوى ذلك لأسباب، فإذا وفق الله المؤمن أو المؤمنة لمحاربة هذا الهوى ومخالفته وعدم الانصياع إليه صار هذا من أسباب دخول الجنة. وعمل المرأة لا بأس به إذا كان مباحاً أو مشروعاً، ولا يترتب عليه شيء من المعاصي كالخلوة بالرجل الأجنبي، أو عصيان الزوج، أو نحو ذلك مما حرم الله عليها.

#### تفسير قوله تعالى: ﴿فويل للمصلين . . . ﴾ الآيات

س: أرجو تفسير قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ج: الآية الكريمة المذكورة على ظاهرها، والويل إشارة إلى شدة العذاب، والله سبحانه يتوعد المصلين الموصوفين بهذه الصفات التي ذكرها عز وجل وهي قوله: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ • الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ • الّذين هُمْ عُن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ • الّذين هُمْ عُن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ • الّذين هُمْ عُن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ • اللّذين هُمْ عُن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ • اللّذين هُمْ عُن الصلاة: هو الغفلة عنها والتهاون بشأنها، وليس المراد تركها؛ لأن الترك كفر أكبر وإن

<sup>(</sup>١) سورة النازعات، الآيات ٣٧\_٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون، الآيات ٤-٧.

لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء. نسأل الله العافية.

أما التساهل عنها: فهو التهاون ببعض ما أوجب الله فيها كالتأخر عن أدائها في الجماعة في أصح قولي العلماء، وهذا فيه الوعيد المذكور. أما إن تركها عمداً فإنه يكون كافراً كفراً أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء كما تقدم؛ لقول النبي عَيِّهُ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، ولقوله عليه الصلاة والسلام:

«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» خرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهذان الحديثان وما جاء بمعناهما حجة قائمة وبرهان ساطع على كفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها.

أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء ولو صلى، أما السهو فيها فليس هو المراد في هذه الآية، وليس فيه الوعيد المذكور؛ لأنه ليس في مقدور الإنسان السلامة منه، وقد سها النبي عَلَيْكُ في الصلاة غير مرة، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وهكذا غيره من الناس يقع منه السهو من باب أولى، ومن السهو عنها الرياء فيها كفعل المنافقين.

فالواجب أن يصلي المؤمن لله وحده، يريد وجهه الكريم، ويريد الثواب عنده سبحانه وتعالى؛ لعلمه بأن الله فرض عليه الصلوات الخمس فيؤديها؛ إخلاصاً لله، وتعظيماً له، وطلباً لمرضاته عز وجل، وحذراً من عقابه.

ومن صفات المصلين الموعودين بالويل: أنهم يمنعون الماعون، والماعون، فسر بـ: بالزكاة، وأنهم يمنعون الزكاة؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ السَّينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ﴾ ('')، وقال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعين ﴾ ('').

وقال آخرون من أهل العلم: إنه العارية، وهي التي يحتاج إليها الناس ويضطرون إليها.

وفسره قوم بـ: الدلو لجلب الماء، وبالقدر للطبخ ونحوه. ولكن منع الزكاة أعظم وأكبر.

فينبغي للمسلم أن يكون حريصاً على أداء ما أوجب الله عليه، وعلى مساعدة إخوانه عند الحاجة للعارية؛ لأنها تنفعهم وتنفعه أيضاً ولا تضره.

#### مدى صحة قصة الغرانيق

س: ورد في تفسير الجلالين في سبب نزول الآية (٥٢) من سورة الحج: أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ • وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى ﴾ (٢) ، أن الشيطان ألقىٰ علىٰ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ • وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى ﴾ (٢) ، أن الشيطان ألقىٰ علىٰ لسانه: تلك الغرانيق العلىٰ ، وإن شفاعتهن لترتجیٰ . فهل هناك ما يدل علیٰ صحة هذه القصة من أحادیث الرسول عَلَيْكُ ، أم هي من الإسرائيليات؟ أفيدونا أفادكم الله .

ج: ليس في إلقاء هذه الألفاظ في قراءته عَلَيْكُ حديث صحيح يعتمد عليه فيما أعلم، ولكنها رويت عن النبي عَلِيْكُ في أحاديث

<sup>(</sup>١) سورة البينة، الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم، الآيتان ١٩، ٢٠.

مرسلة، كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير آية الحج، ولكن إلقاء الشيطان في قراءته عَلَيْكُ في آيات النجم وهي قوله: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى ﴾ الآيات، شيء ثابت بنص الآية في سورة الحج، وهي قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَّسُولِ وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ وَلِهُ سَبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَسُولِ وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ وَلَا اللهُ آياته وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (أ) ، فقوله سبحانه: ﴿ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ ﴾ ، أي: تلاً وقوله سبحانه: ﴿ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ ﴾ ، أي: تلاً وقوله سبحانه : ﴿ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّه ﴾ أي: في تلاوته، ثم إِن الله سبحانه ينسخ ذلك الذي ألقاه الشيطان ويوضح بطلانه في آيات أخرى، ويحكم آياته؛ ابتلاءً وامتحاناً ، كما قال سبحانه بعد هذا: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ (١) الآيات .

فالواجب على كل مسلم أن يحذر ما يلقيه الشيطان من الشبه على السنة أهل الحق وغيرهم، وأن يلزم الحق الواضح الأدلة، وأن يفسر المشتبه بالمحكم حتى لا تبقى عليه شبهة، كما قال الله سبحانه في أول سورة آل عمران: ﴿ هُو الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكَتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مَنْهُ اَبْتَغَاءَ الْفَتْنَة وَابْتَغَاءَ تَأُويلِه وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنًا بِه كُلُّ مِنْ عِند رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (").

وصح عن النبي عَلَيْكَ من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم» متفق على صحته. والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ٧.

#### شرح حديث: «أمرت أن أقاتل الناس . . . » الحديث

س: سائل يرجو شرح هذا الحديث: قال رسول الله عَلَيْهُ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله».

ج: هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَيَّة يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى ...» الحديث، وهذا على ظاهره، فإن من أتى بالشهادتين وهو لا يأتي بهما قبل ذلك، وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه يعتبر مسلماً حرام الدم والمال إلا بحق الإسلام، يعني: إلا بما يوجبه الإسلام عليه بعد ذلك، كأن يزني فيقام عليه حد الزنا؛ إن كان بكراً فبالجلد والتغريب، وإن كان ثيباً فبالرجم الذي ينهي حياته، وهكذا بقية أمور الإسلام يطالب بها هذا الذي أسلم وشهد هذه الشهادة وأقام الصلاة وآتى الزكاة.

فيطالب بحقوق الإسلام، وهو معصوم الدم والمال إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أو بشيء يوجب الحد عليه، وهكذا قوله في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْكُ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».

هذا الحديث مثل ذاك الحديث: من أتى بالتوحيد والإيمان بالرسالة فقد دخل في الإسلام، ثم يطالب بحق الإسلام، فيطالب

بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فإن أدى ما أوجب الله عليه فهو مسلم حقاً، وإن امتنع عن شيء أخذ بحق الله فيه وأجبر وألزم بحقوق الله التي أوجبها على عباده.

وهذا هو الواجب على جميع من دخل في دين الإسلام أن يلتزم بحق الإسلام، فإن لم يلتزم أخذ بحق الإسلام.

# شرح حديث: «من علق تميمة فقد أشرك»

س: ذكر في الحديث: «أن من علق تميمة فقد أشرك»، أرجو شرح هذا الحديث.

ج: هذا الحديث ورد باللفظ الآتي: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» رواه أحمد وأبو داود، والتمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين، وهي ماتسمى عند بعض الناس بالجوامع وبالحجب والحروز، وقد قال رسول الله عَلِي : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له»، وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك».

والعلة في كون تعليق التمائم من الشرك هي والله أعلم: أن من علقها سيعتقد فيها النفع، ويميل إليها وتنصرف رغبته عن الله إليها، ويضعف توكله على الله وحده، وكل ذلك كاف في إنكارها والتحذير منها، وفي الأسباب المشروعة والمباحة ما يغني عن التمائم، وانصراف الرغبة عن الله إلى غيره شرك به، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.

وتعليق التمائم يعتبر من الشرك الأصغر ما لم يعتقد معلقها بأنها تدفع عنه الضرر بذاتها دون الله، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد صار تعليقها شركاً أكبر.

# صحة حديث «ليلة أسري بي رأيت نساء . . . » الحديث

س: ماصحة حديث روي عن علي رضي الله عنه أنه دخل وفاطمة على رسول الله على أنه فوجداه يبكي، فسئل عن ذلك، فقال: ليلة أسري بي رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن: رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلى دماغ رأسها .. إلخ الحديث؟

ج: هذا الخبر معروف يتداوله كثير من الناس، وهو باطل ومكذوب على النبي عَلَيْكُ، وليس له أصل، وهو من الموضوعات المكذوبة على النبي عَلِيْكُ، وعلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، وما أكثر ما يكذبه بعض الشيعة على على رضى الله عنه.

فينبغي لمن وقع في يده شيء من هذا أن يتلفه، ويخبر من حوله بأنه كذب.

والله المستعان.

#### وجوب بر الوالدين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة، مثل قوله عز وجل: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (١)، وقوله عز وجل: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاً تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (١)، وقوله عز وجل: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿ وَوَصَيْنًا الإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَىٰ وَهُنِ وَقُوله سبحانه: ﴿ وَوَصَيْنًا الإِنسَانَ بِوَالدَيْكَ إِلَيّ الْمَصِيرُ ﴾ (١). والآيات وفي هذا المعنى كثيرة.

وهذه الآيات تدل على وجوب برهما، والإحسان إليهما وشكرهما على إحسانهما إلى أن استقل على إحسانهما إلى أن استقل بنفسه وعرف مصالحه.

وبرهما يشمل الإنفاق عليهما عند الحاجة، والسمع والطاعة لهما في المعروف، وخفض الجناح لهما، وعدم رفع الصوت عليهما، ومخاطبتهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال الله عز وجل في سورة بني إسرائيل: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَنْكُنَّ عندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفَّ وَلاَ تَهُرهُما وَقُل لَهُما فَولاً كَرِيما • وَاخْفِضْ لَهُما جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمة تَنْهَرهُما وَقُل لَهُما قَولاً كَرِيما • وَاخْفِضْ لَهُما جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمة

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان، الآية ١٤.

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ (١٠.

وفي الصحيحين، عن النبي عَيَّكَ أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها»، قيل: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»، قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، وقال عَيَّكَ : «رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين» خرجه الترمذي، وصححه ابن حبان، والحاكم، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والأحاديث في وجوب برهما والإحسان إليهما كثيرة جداً.

وضد البر: هو العقوق لهما، وذلك من أكبر الكبائر؛ لما ثبت في الصحيحين، عن النبي عَلَيْكَ أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» (ثلاثاً). قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وكان متكئاً فجلس، فقال: «ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور»، وفي الصحيحين أيضاً، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي عَلَيْكَ أنه قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قيل: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: «نعم، يسب أبا الرجل فيسب أبه فيسب أمه فيسب أمه فيسب أمه ألهما.

فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية ببر الوالدين، والإحسان إليهما، ولا سيما عند الكبر والحاجة إلى العطف والبر والخدمة، مع الحذر كل الحذر من عقوقهما والإساءة إليهما بقول أو عمل.

والله المسئول أن يوفق المسلمين لكل ما فيه رضاه، وأن يفقههم

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآيتان ٢٣، ٢٤.

في الدين، وأن يعينهم على بر والديهم، وصلة أرحامهم، وأن يعيذهم من العقوق والقطيعة للرحم، ومن كل ما يغضب الله ويباعد من رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

#### بر الوالدين

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم:

م . ن . ع . س وفقه الله لكل خير آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة.

ونصه: إن والدك طلق والدتك وأنت في سن الرضاعة، وقامت والدتك برعايتك أنت وإخوتك وتركت كل شيء يسعدها من أجل رعايتكم رعاية كريمة، وتعبت وتحملت الكثير من الصعوبات وصبرت على صعوبة العيش ومتطلبات الحياة من أجل توفير متطلبات المعيشة اليومية وطلبات المدارس ... إلى آخره.

والجواب عن السؤال المذكور هو: أن المرجع في ذلك بينكما أنتم والوالد هو المحكمة الشرعية، إلا أن تسمحوا عن والدكم وتعطوه طلباته وتلتمسوا رضاه فذلك خير لكم إذا قدرتم على ذلك؛ لأن الله سبحانه أوصى بالوالدين كثيراً في كتابه الكريم.

وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# أسئلة وأجوبة عن بر الوالدين، وما ينفع الميت بعد موته، وزيارة القبور، والأذكار الشرعية، والصلوات

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخت: ن.ع. م.س زادها الله من العلم والإِيمان وبارك لها في الوقت والعمل آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابك الكريم وصلك الله بحبل الهدى والتوفيق، وجميع ما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً . . وهذا جوابها :

أولاً: ذكرت: أنك متألمة كثيراً من إكراهك الوالدة على دخول المستشفى، وأنها تعبت فيه كثيراً.

والجواب: لا حرج عليك في ذلك إِن شاء الله؛ لأنك مجتهدة وتريدين لها الخير والعافية وحصول أسباب الشفاء، ونرجو لك في ذلك عظيم الأجر وجزيل المثوبة، وأن يجمعك الله بها في دار الكرامة مع الوالد والأحبة.

ثانياً: هل حق الوالدة أكبر من حق الوالد؟

والجواب: لاشك أن حق الأم أعظم من حق الأب من وجوه كثيرة، وقد صح عن رسول الله عُلِي أن سائلاً قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: «أبوك»، وفي لفظ آخر قال: ثم من؟ قال: «أبوك»، وفي لفظ آخر أن السائل قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: شم من؟ قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: شم من؟ قال: شم من؟ قال: شم من؟ قال: «أباك، ثم الأقرب فالأقرب».

ثالثاً: ما صحة حديث الأعرابي أنه قال: يا رسول الله، لم

### أجد شيئاً أثوبه لأمى؟ قال: «صلِّ لها»؟

والجواب: هذا الحديث لا أصل له، ولا يصح عن النبي عَيَّكُم فيما نعلم، ولا يشرع لأحد أن يصلي عن أحد في أصح قولي العلماء إلا ركعتي الطواف في حق من حج أو اعتمر عن غيره، وهكذا القراءة للغير والتسبيح والتهليل للغير تركه أولى؛ لعدم الدليل عليه، وإنما يصلي الإنسان ويقرأ ويسبح ويهلل ويذكر الله بأنواع الذكر من أجل طلب الثواب لنفسه.

أما الأموات من المسلمين الوالدة وغيرها فالمشروع: الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، ومضاعفة الأجر، وقبول العمل، ورفع الدرجات في الجنة، ونحو ذلك من الدعوات الطيبة في الصلاة وغيرها، ومحل الدعاء في الصلاة: السجود، وفي آخر التحيات قبل السلام، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ لقول النبي عَيَاتِكَة: «فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمن أن يستجاب لكم» خرجه مسلم في صحيحه، وروى أيضاً مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عَيَاتِكَة قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء».

ولما علم النبي عَلَيْكُ أصحابه التخيات في آخر الصلاة قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»، وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: «ثم يتخير من المسألة ما شاء» متفق على صحته.

وكان عَلَيْ يكرر الدعاء بين السجدتين بطلب المغفرة ويقول: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني»، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله،

دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره» خرجه مسلم في صحيحه.

ويشرع أيضاً الصدقة عن الميت، الوالدة وغيرها؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، وهو انتفاع الأموات بالدعاء والصدقات، وهكذا ينتفع الميت بالحج عنه والعمرة، وبأداء ما عليه من الصوم، وبقضاء الدين عنه، والعتق عنه، والصلاة عليه صلاة الميت.

أما زيارة القبور فليس لها وقت مخصوص، لا يوم الجمعة ولا غيرها، بل يزورها الرجال متى تيسر ذلك في أي يوم، وفي أي ساعة من ليل أو نهار، وأما تخصيص بعض الناس الزيارة بيوم الجمعة فلا أصل له فيما نعلم من الشرع المطهر، وأما تحميلك إخوانك نقل السلام على الوالدة فلا أعلم له أصلاً، والأحسن عندي: تركه، ويكفي منك الدعاء لها والصدقة عنها بما تيسر، كما تقدم بيان ذلك، ولا مانع من الحج لها والعمرة، وهما منك أفضل إن شاء الله مع توكيل غيرك في ذلك، وإذا كنت في مكة كفى الإحرام بالعمرة من الحل غيرك في ذلك، وإذا كنت في مكة كفى الإحرام بالعمرة من الحل أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من التنعيم، وهو أقرب الحل إلى مكة.

أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ تقرباً إلى الله سبحانه، وطلباً لمغفرته فقد ورد في ذلك أحاديث فيها ضعف، وكان ابن عمر وأبو سعيد رضي الله عنهم، وهما أصحاب النبي عَيَاتُكُ يحافظان على قراءتها يوم الجمعة، فمن فعل ذلك فلا بأس، ولكن الأفضل عدم تثويبها

لغيرك؛ لعدم الدليل على تثويب القراءة للغير كما تقدم.

وأما الأوراد الشرعية من الأذكار والدعوات الواردة عن النبي عَلِيْكُ ، فالأفضل أن يؤتى بها في طرفي النهار بعد صلاة الفجر وصلاة العصر، وذلك أفضل من قراءة القرآن؛ لأنها عبادة مؤقتة تفوت بفوات وقتها، أما قراءة القرآن فوقتها واسع، ومن اشتغل بقراءة القرآن في طرفى النهار وترك الورد فلا بأس؛ لأنها كلها نافلة، والأمر في ذلك واسع، ولا حرج على الحائض والنفساء في أصح قولي العلماء في قراءة القرآن عن ظهر قلب، سواء كان في الورد أو غيره، أما الجنب فلا يقرأ شيئاً من القرآن حتى يغتسل؛ لأن النبي عَلَيْكُ كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، أما مس المصحف فلا يجوز للحائض والنفساء والجنب، ولا يجوز أيضاً للمحدث حدثاً أصغر كالريح والنوم حتى يتوضأ الوضوء الشرعي؛ لأحاديث وردت في ذلك عن النبي عَلِيُّك، أما تثويب الورد للغير فالأفضل تركه؛ لعدم الدليل عليه، وهكذا تثويب قراءة القرآن للغير الأفضل تركه، كما تقدم بيان ذلك؛ لأنه لم يرد عن النبي عليه ولا عن الصحابة رضى الله عنهم ـ فيما نعلم ـ ما يدل على تثويب القرآن أو الأذكار للغير، أما الدعاء والصدقات فأمرهما واسع، كما تقدم أيضاً الكلام في ذلك.

أما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي فيه أنه قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟.. إلى آخره، فهو حديث في إسناده ضعف، وعلى فرض صحته فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن المراد بذلك: الدعاء؛ لأن الدعاء يسمى: صلاة، قالوا: كان أبي قد خصص وقتاً للدعاء، فسأل النبي عَلَيْكَةً: كم يجعل

له من ذلك؟ . . . إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، المعنى: أجعل دعائي كله صلاة عليك، يعني: في ذلك الوقت الذي خصصه للدعاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وما دام الحديث ليس صحيح الإسناد فينبغي: أن لا يتكلف في تفسيره، ويكفينا أن نعلم أن الله سبحانه شرع لنا الصلاة والسلام على رسوله محمد عَلَيْهُ، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائكَتَهُ يُصلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (١).

وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي عَلَيْ دالة على مشروعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام - وأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشراً، فهذا كله يكفي في بيان شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه في سائر الأوقات من الليل والنهار خصوصاً أمام الدعاء، وبعد الأذان، وفي آخر الصلاة قبل السلام، وكلما مر ذكره عَلَيْ .

وأما حديث: (من صلى علي يوم الجمعة مائة مرة جاء يوم القيامة ومعه نور لو قسم بين الخلق كلهم لوسعهم) فلا نعلم له أصلاً، بل هو من كذب الكذابين.

وأما كيفية الصلاة على النبي عَلَيْكَة : فقد جاء في الأحاديث الصحيحة عنه عَلَيْكَة بيانها، وأقل ذلك أن يقول: اللهم صل وسلم على رسول الله أو: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، أو: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، أو: صلى الله عليك يا رسول الله، ونحو ذلك، ومن ذلك قوله عَلَيْكَة لما سئل عن كيفية الصلاة عليه، قال: «قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٥٦.

صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد»، وفي لفظ آخر قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»، وفي لفظ عنه عَلَيْ : أنه قال لهم لما أخبرهم بكيفية الصلاة، قال: «والسلام كما علمتم» يشير بذلك إلى ما علمهم إياه في التحيات، وهو قوله: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»، وفي لفظ آخر عنه على أنه قال لهم: «قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى

وهذه الكيفيات المذكورة هي أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة عليه، وهي كافية عما أحدثه الناس من أنواع الصلاة والسلام عليه عليه عليه الصلاة والسلام وهي أفضل مما أحدثوا.

وأما حديث: (من صلى علي في يوم مائة مرة قضى الله له مائة حاجة سبعون منها لآخرته وثلاثون منها لدنياه) فلا نعلم له أصلاً، بل هو من كذب الكذابين.

أما تثويب الصلاة على النبي عَلَيْكُ للغير فلا أعلم له أصلاً عن السلف الصالح، والأفضل تركه.

وأما عرض الأعمال على الله سبحانه في يوم الإثنين والخميس فذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وذلك لما سئل على عن صومه يومي الإثنين والخميس قال: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»، وصومهما أفضل من صوم الجمعة، بل صوم يوم الجمعة وحده منهى عنه إلا إذا صام معه

يوماً قبله أو يوما بعده.

وأما الدعاء: فهو مشروع في الصلاة في الفريضة والنافلة، كما أنه مشروع في خارجها، وفي كل وقت، ويستحب للداعي أن يسأل ربه حاجاته كلها، حاجات الدنيا وحاجات الآخرة، ويشرع ذلك في الصلاة وخارجها، والأفضل: أن يكون ذلك في السجود، وفي آخر الصلاة قبل السلام؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك عن النبي عَلَيْكَ، والمشروع العناية بالدعاء المتعلق بالآخرة أكثر، وهكذا الدعوات الواردة عن النبي عَلَيْكَ أفضل من غيرها.

وأما الصلوات المشروعة مع الفرائض فهي: أربع ركعات قبل الظهر بتسليمتين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح، فهذه اثنتا عشرة ركعة في ست تسليمات كلها نوافل، وكان النبي عَلَيْكُ يحافظ عليها في الحضر، وتسمى: الرواتب، وقد صح عنه عَلَيْهُ أنه قال: «من صلى اثنتى عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعاً بني له بها بيتاً في الجنة » خرجه مسلم في صحيحه، ورواه الترمذي رحمه الله في سننه، وزاد: «أربعا قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد صلاة المغرب، وثنتين بعد صلاة العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح»، وإن صلى أربعاً بعد الظهر وأربعاً قبلها كان أفضل؛ لما ثبت عن النبي عَلَيْكُ من حديث أم حبيبة رضى الله عنها، أنه عَلَي قال: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار» خرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وهذا كله إذا كان الإنسان في الحضر، أما في السفر فكان النبي عَلِي عَلَي يَترك سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، ويحافظ على سنة الفجر والوتر، وكان عليه الصلاة والسلام

في السفر والحضر يتهجد بالليل ويتنوع وتره، فربما أوتر بثلاث، وربما أوتر بخمس، وربما أوتر بسبع، وربما أوتر بتسع، وربما أوتر بياحدى عشرة، وهو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام، وربما أوتر بثلاث عشرة، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك فيما نعلم، ولكن عليه الصلاة والسلام لم ينه عن الزيادة على ثلاث عشرة، وكان يُرَغِّب في صلاة الليل ويقول: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى».

فدل ذلك على أنه لاحرج في الزيادة على ثلاث عشرة في رمضان وفي غيره، فمن صلى عشرين ركعة أو أكثر من ذلك فلا بأس، وكان عليه الصلاة والسلام يطمئن في صلاته ويخشع فيها، ويرتل القراءة ولا يعجل، وكان عليه الصلاة والسلام ربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في وسطه، وربما أوتر في آخره، وقالت عائشة رضي الله عنها: إنه استقر وتره في آخر الليل، وهذا في حق من تيسر له ذلك، أما من خاف أن لا يقوم آخر الليل، فالأفضل أن يوتر في أول الليل، وقد أوصى النبي عَنِي أبا هريرة وأبا الدرداء أن يوترا في أول الليل، كما أوصاهما بصلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصح عنه عَن تقوم أن لا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، عنه من على شهر، وصح من طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة الليل مشهودة، وذلك أفضل، خرجه مسلم في صحيحه.

وأسأل الله أن يمنحنا وإياك وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتوفانا جميعاً على الإسلام، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### تركت الدراسة ووالدتها غير راضية

س : امرأة تقول تركت الدراسة ووالدتي غير راضية، هل أكون آثمة؟

ج: الدارسة فيها خير عظيم وفائدة كبيرة، والواجب على المسلم والمسلمة التعلم والتفقه في الدين؛ لأنه يجب على المسلم أن يتفقه في دينه ويتعلم ما لا يسعه جهله.

ومن أسباب السعادة: التفقه في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»، فمن علامات الخير والسعادة: التفقه في دين الله، والتفقه في الشريعة حتى يعرف المسلم ما يجب عليه وما يحرم عليه، فيعبد الله على بصيرة، يقول النبي عَلِيه : «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة».

فالواجب عليك التعلم والتفقه في الدين إذا تيسر ذلك في مدارس إسلامية طيبة أمينة، وإذا أكدت عليك أمك فهذا مما يوجب عليك مزيد العناية والحرص على التفقه في الدين؛ لأن طاعة الوالدين مما يزيد لك الخير والمصلحة العاجلة والآجلة، فلا ينبغي منك أن تعصيها في ذلك، إلا أن تكون المدرسة فيها اختلاط، أو فيها أمور أخرى تضرك في دينك، فالواجب عليك والحال ما ذكر ترك الدراسة، ولو لم ترض أمك أو أبوك؛ لأن الرسول عَلَيْكُ قال: «إنما الطاعة في المعروف»، وقال عَلَيْكُ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

وفق الله الجميع، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه أجمعين.

### كراهة فتاة لأمها بسبب عيشها مع والدها بعد طلاق أمها

س: فتاة تكره أمها كراهة شديدة، والأم لا تعرف ذلك، وهذه الفتاة عاشت بعيدة عن أمها مع والدها ولم ترها إلا في الكبر بسبب طلاق الأم لظروف عائلية، مع العلم أنها تقدم لأمها الهدايا وقد سألت بعض العلماء، فقالوا: إن ميل القلوب لا يحاسب عليه الرب فما رأيكم؟

ج: لا ريب أن القلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى، فالمحبة والكراهة أمران بيد الله عز وجل، لكن لهما أسباب، فإذا كانت الوالدة ذات عطف على البنت وعناية بشئونها فإن هذا من أسباب المحبة.

وإذا كانت الوالدة ليست كذلك عندها إعراض عن البنت وعدم اكتراث بها، أو طالت غيبتها عنها ـ كما هو حال السائلة ـ فإن هذا قد يسبب شيئاً من الكراهة والجفوة .

والواجب على الفتاة المذكورة تقوى الله في ذلك، وأن تحرص على صلة أمها والإحسان إليها، والكلام الطيب معها في جميع الأحوال، وأن تسأل ربها بأن يشرح صدرها لمحبة والدتها، فإن حق الوالدة عظيم، فإن لم تستطع ذلك فالأمر بيد الله ولا يضرها ذلك.

ولهذا كان من دعاء النبي عَلَيْكَ : «اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك»، فالقلوب بيد الله عز وجل، وهو يقلبها كيف يشاء سبحانه.

فالواجب أن تضرع البنت المذكورة إلى الله سبحانه، وتسأله أن

يشرح صدرها لمحبة أمها والقيام بحقها كما شرع الله.

وعليها أن تفعل ما تستطيع من البر والصلة والهدايا، وغير ذلك من أنواع البر، فإذا صدقت في ذلك هيأ الله لها كل خير، يقول الله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (١)، ويقول سبحانه: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة التغابن، الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٢٨٦.

#### حكم حسينيات الرافضة والذبائح التي تذبح بهذه المناسبة

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم المستفتى: محمد. أ. الكويت.

وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وما تضمنه من السؤالين كان معلوماً.

الأول: ماحكم حسينيات الرافضة وما يحصل فيها من لطم وخمش للخدود ونوح وشق للجيوب وضرب يصل أحياناً بالسلاسل مع الاستغاثة بالأموات وآل البيت الكرام؟

والجواب: هذا منكر شنيع وبدعة منكرة، يجب تركه، ولا تجوز المشاركة فيه، ولا يجوز الأكل مما يقدم فيه من الطعام؛ لأن الرسول عَلَيْ وأصحابه رضي الله عنهم من أهل البيت وغيرهم لم يفعلوه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه مسلم في صحيحه، وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

أما الاستغاثة بالأموات وأهل البيت فذلك من الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّه إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ (١٠)، وقال عز

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية ١١٧.

وجل: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ (١٠)، وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مَمَّنَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ • وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعَبَادَتِهِمْ كَافُويِنَ ﴾ (٢٠)، وقال سبحانه: ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعَبَادَتِهِمْ كَافُويِنَ ﴾ (٢٠)، وقال سبحانه: ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ اللَّيْلُ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لأَجَلَ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلُكُونَ مَن دُونِهِ مَا يَمْلُكُونَ مِن قَطْمِيرٍ • إِن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا مَنْ وَيَوْمُ الْقَيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (٢٠). والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وقال النبي عَلَيْكَ: «الدعاء هو العبادة» أخرجه أهل السنن الأربع بإسناد صحيح، وروى مسلم في صحيحه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْكَ أنه (لعن من ذبح لغير الله).

فالواجب على جميع الشيعة وعلى غيرهم إخلاص العبادة لله وحده، والحذر من الاستغاثة بغير الله، ودعائهم من الأموات والغائبين، سواء كانوا من أهل البيت أو غيرهم.

كما يجب الحذر من دعاء الجمادات والاستغاثة بها من الأصنام والأشجار والنجوم وغير ذلك؛ لما ذكرنا من الأدلة الشرعية.

وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة من الصحابة وغيرهم على ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة الجن، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، الآيتان ٥، ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر، الآيتان ١٣، ١٤.

الثاني: ما حكم الذبائح التي تذبح في ذلك المكان بهذه المناسبة؟ وكذلك ما حكم ما يوزع من هذه المشروبات في الطرقات وعلى العامة من الناس؟

والجواب عن هذا السؤال، هو الجواب عن السؤال الأول، وهو: أنه بدعة منكرة، ولا تجوز المشاركة فيه، ولا الأكل من هذه الذبائح، ولا الشرب من هذه المشروبات، وإن كان الذابح ذبحها لغير الله من أهل البيت أو غيرهم فذلك شرك أكبر؛ لقول الله سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنَسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي للّه رَبِّ الْعَالَمِينَ • لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلكَ أُمرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلمِينَ ﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ • فَصَل لِربِّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمُ وَانْحَرْ ﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ • فَصَل لِربِّكَ وَانْحَرْ ﴾ (١).

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ونسال الله أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مضلات الفتن، إنه قريب مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآيتان ١٦٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر، الآيتان ١، ٢.

# حكم تتبع آثار الأنبياء ليُصلَّى فيها أو لِيُبنِّى عليها مساجد

س: الأماكن التي صلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام هل من الأفضل بناء مساجد عليها، أم بقاؤها كما هي، أو عمل حدائق عامة بها؟

ج : لا يجوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك؛ ولهذا كان عمر رضى الله عنه ينهى الناس عن ذلك ويقول: (إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم)، وقطع رضى الله عنه الشجرة التي في الحديبية التي بويع النبي عَلَيْكُ تحتها؛ لما رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون تحتها؛ حسماً لوسائل الشرك، وتحذيراً للأمة من البدع، وكان رضي الله عنه حكيماً في أعماله وسيرته، حريصاً على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه، فجزاه الله عن أمة محمد خيراً؛ ولهذا لم يبن الصحابة رضى الله عنهم على آثاره عَلِي في طريق مكة وتبوك وغيرهما مساجد؛ لعلمهم بأن ذلك يخالف شريعته، ويسبب الوقوع في الشرك الأكبر، ولأنه من البدع التي حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام بقوله عَلَيْهُ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها، وقوله عَلِي : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم في صحيحه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خُطَبه: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عَيِّكُ ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » خرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

# حكم ذبح الذبائح عند الآبار التي يقصدها الناس للاستشفاء بها

س: توجد في جنوب الأردن المياه المعدنية والتي يطلق عليها: بئر سليمان بن داود، فيقصدها الناس للاستحمام والشفاء، ويحضرون معهم الذبائح لذبحها حال وصولها، فما حكم ذبح مثل هذه الذبائح؟

ج: إذا كان الماء مجرباً معلوماً، ينتفع به لبعض الأمراض فلا بأس بذلك؛ لأن الله جعل في بعض المياه فائدة لبعض الأمراض، فإذا عرف ذلك بالتجارب أن هذا الماء ينتفع به من كان به أمراض معينة، كالروماتيزم أو غيره، فلا بأس بذلك.

أما الذبائح، ففيها تفصيل:

فإن كانت تذبح من أجل حاجتهم وأكلهم ونحو ذلك، وما يقع لهم من ضيوف، فلا بأس بذلك، وإن كانت تذبح لأي شيء آخر كالتقرب إلى الماء أو إلى الجن أو إلى الأنبياء، أو لشيء من الاعتقادات الفاسدة، فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه يقول مخاطباً نبيه محمداً عَلَيْ : ﴿ قُلْ وَهَذَا لا يَجُوزُ وَ لَانَ الله سبحانه يقول مُخاطباً نبيه محمداً عَلَيْ : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للله رَبّ الْعَالَمِينَ • لا شَرِيكَ لَهُ ﴾ (١)، ويقول عز وجل: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُونَ • فَصَلَّ لَربّك وَانْحَر ﴾ (١).

فالذبح لله سبحانه وتعالى، والنسك له وحده، وهكذا سائر العبادات كلها لله وحده، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ (٢)،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآيتان ١٦٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر، الآيتان ١، ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة، الآية ٥.

وقوله سبحانه: ﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ • أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ (١٠) ولما تقدم من الآيات، وما جاء في معناها، ولقول النبي عَلَيْكَة: «لعن الله من ذبح لغير الله » خرجه مسلم في صحيحه، من حديث علي رضي الله عنه.

فليس للمرء أن يذبح للجن أو النجم الفلاني، أو الكوكب الفلاني، أو الماء الفلاني، أو النبي الفلاني، أو لأي شخص، أو للأصنام، بل التقرب كله لله سبحانه وتعالى بالذبائح والصلوات، وسائر العبادات؛ لقول الله عز وجل: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾(٢)، ولما سبق من قوله جل وعلا: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ ليَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ ألا لله الدين ﴿ وَعَلَمُ اللّهَ مُخْلَصًا لَّهُ الدّينَ ﴿ أَلاَ لِللّهِ الدّينَ ﴿ أَلا لِللّهَ الدّينَ ﴿ أَلا لِلّهَ الدّينَ ﴿ اللّهَ الدّينَ ﴿ وَعَيرها من الآيات .

والذبح من أهم العبادات، وأفضل القربات، فيجب إخلاصه لله وحده؛ لما ذكرنا من الآيات، ولما سبق من قوله عَلَيْكَة : «لعن الله من ذبح لغير الله».

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآيتان ٢، ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة، الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة، الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر، الآيتان ٢، ٣.

# دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك<sup>(•)</sup>

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد اطلعت على صحيفة الخرطوم الصادرة في ١٧ / ٤ / ١٥ ١هـ، فألفيتها قد نشر فيها بيان بدفن السيد محمد الحسن الإدريسي بجوار أبيه في مسجدهم بمدينة أم درمان ... إلخ.

ولما أوجب الله من النصح للمسلمين، وبيان إنكار المنكر رأيت التنبيه على أن الدفن في المساجد أمر لا يجوز، بل هو من وسائل الشرك، ومن أعمال اليهود والنصارى التي ذمهم الله عليها، ولعنهم رسوله عليها، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وفي صحيح مسلم، عن جندب بن عبدالله ،عن النبي عَلِي أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

فالواجب على المسلمين في كل مكان ـ حكومات وشعوبا ـ أن يتقوا الله، وأن يحذروا ما نهى عنه، وأن يدفنوا موتاهم خارج المساجد، كما كان النبي عَلَيْكُ وأصحابه رضي الله عنهم يدفنون الموتى خارج المساجد وهكذا أتباعهم بإحسان.

وأما وجود قبر النبي عَلِيلَة وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة الجزيرة في العدد ( ٨٠٨٦) بتاريخ ١٥/٦/٥١هـ.

في مسجده عَلَيْ فليس به حجة على دفن الموتى في المساجد؛ لأنه عَلَيْ دفن في بيته ـ في بيت عائشة رضي الله عنها ـ ثم دفن صاحباه معه، فلما وسع الوليد بن عبدالملك المسجد أدخل الحجرة فيه على رأس المائة الأولى من الهجرة، وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم، ولكنه رأى أن ذلك لا يمنع من التوسعة، وأن الأمر واضح لا يشتبه.

وبذلك يتضح لكل مسلم أنه عَلَيْكُ وصاحبيه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد، وإدخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على جواز الدفن في المساجد؛ لأنهم ليسوا في المسجد، وإنما هم في بيته عليه الصلاة و السلام، ولأن عمل الوليد لا يصلح حجة لأحد في ذلك، وإنما الحجة في الكتاب والسنة، وفي إجماع سلف الأمة رضي الله عنهم، وجعلنا من أتباعهم بإحسان.

وللنصح وبراءة الذمة جرى تحريره في ١٤/٥/٥/١٤هـ. والله ولي التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه، وأتباعهم بإحسان.

#### تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد اطلعت على ما كتبه الأخ: فريد بن عبد الحفيظ مياجان في صحيفة المدينة الصادرة في ١٤١٥/٢/٥١هـ، يؤيد بذلك ما كتبه عبدالله أبو السمح من تحبيذ الاحتفال بالمناسبات الإسلامية.

فرأيت أن من الواجب التنبيه على غلطهما في ذلك؛ نصحاً لله ولعباده، وعملاً بقوله عز وجل: ﴿ وَالْعَصْرِ • إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ • إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ • إِلاَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (١)، وقوله عَلى الله الله النصيحة ، الدين النصيحة ، قيل: لمن يا رسول الله ؟ قال: «الله ، ولكتابه ، ولرسوله ، والأئمة المسلمين وعامتهم ».

وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم وحذر منه عباده، كما في قوله سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفُوَاحِشَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهُ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهُ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون ﴾ (٢)، وقوله عز وجل: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكُ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا ﴾ (٣).

ولاشك أن الدعوة إلى إقامة الاحتفالات الإسلامية التي لم يحتفل بها النبي عَلَيْكُ ولا أصحابه رضي الله عنهم من البدع المحدثة في الدين،

<sup>(</sup>١) سورة العصر كاملة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية ٣٦.

ومن أسباب الغلو في دين الله، وشرع عبادات لم يشرعها الله، وقد يكون بعضها مع كونه بدعة وسيلة للشرك الأكبر؛ كالاحتفال بالمولد النبوي، وموالد الصحابة والعلماء، وقد قال الله عز وجل: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾(١)، وقال سبحانه: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءً شَرَعُوا لَهُم مَّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ به اللَّهُ وَلُولًا كُلَّمَةً الْفُصْل لَقَضى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالمينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١) ، وقال سبحانه: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مَّنَ الأَمْرِ فَاتَّبَعْهَا وَلا تَتَّبعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُون ﴾ (")، وقال النبي عَلَيْك : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته، وقال عَلَي الله عمل عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم في صحيحه، وكان النبي عَلِيْكُ يقول في خُطَبه: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عَلِي ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» خرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

فالواجب على علماء المسلمين، وعلى طلبة العلم، وعلى كل مسلم أن يتقي الله، وأن يحذر الدعوة إلى غير ما شرعه من البدع والمحدثات، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله عَلَيْكُ وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، ففي ذلك السعادة والعاقبة الحميدة، والنجاة في الدنيا والآخرة، والبعد عن التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى الذين أحدثوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فَضَلُوا وأَضَلُوا،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية، الآية ١٨.

ومن الواجب على المسلم بدلاً من إحداث البدع والدعوة إليها - التواصي بالحق والتناصح، والعناية بتدبر القرآن الكريم والإكثار من تلاوته، والعناية بالسنة الصحيحة والدعوة إلى ذلك قولاً وعملاً في المساجد والبيوت، والعناية بحلقات العلم والإكثار منها، حتى يتعلم الجاهل، ويتذكر الناسي، ويكثر الخير، ويقل الشر، كما كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقومون بذلك ويتواصون به.

والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأن يجعلنا من المتواصين بالحق والداعين إليه على بصيرة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً، ويولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

# جماعة التبليغ، والصلاة في المساجد التي فيها قبور<sup>(•)</sup>

س: سؤال من: م. ع ـ من أمريكا يقول: خرجت مع جماعة التبليغ للهند والباكستان، وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد به قبر بها قبور، وسمعت أن الصلاة في المسجد الذي يوجد به قبر باطلة فما رأيكم في صلاتي وهل أعيدها ؟ وما حكم الخروج معهم لهذه الأماكن؟

ج: بسم الله، والحمد لله، أما بعد:

جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير؛ لأنهم نشيطون في عملهم، لكنهم يحتاجون إلى المزيد من العلم، وإلى من يبصرهم من علماء التوحيد والسنة.

رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه.

أما الصلاة في المساجد التي فيها القبور فلا تصح، والواجب إعادة ما صليت فيها؛ لقول النبي عَلَيْكَ : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق على صحته، وقوله عَلِيّكَ : «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( ١٤٣٨ ) بتاريخ ٣ / ١١ / ١١ ١٤١هـ

# نصيحة لمن اعتقد بوفاة المسيح وعدم نزوله في أخر الزمان

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى فضيلة الأخ الشيخ: أبو بكر محمود جومي رئيس القضاة سابقاً في شمال نيجيريا وعضو رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد اطلعت على كتابكم حول وفاة المسيح عيسى ابن مريم، وتقريركم: عدم نزوله في آخر الزمان، وعنوانه: (حل النزاع في مسألة نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام)، ويقع في ثلاثين صفحة من القطع الصغير.

واستغربت ذلك كثيراً؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة المتواترة في نزوله آخر الزمان، ولا يوجد في الكتاب الكريم ما يخالف ذلك.

فالواجب عليك الرجوع عن هذا القول، والتوبة إلى الله من ذلك، ومتابعة أهل السنة في إثبات نزوله عليه السلام آخر الزمان، ومن خالفهم فقد شذ وخالف الحق.

ومثلكم يقتدى به، فالواجب عليكم الرجوع إلى الصواب، ولا عيب في ذلك، فإن الرجوع إلى الحق وعدم التمادي في الخطأ هو الطريق الحق، وهو مسلك العلماء قديماً وحديثاً.

وأنصحكم بمراجعة كتب الحديث في ذلك، وتفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير، ففيها الكفاية والمقنع لطالب الحق.

وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وأعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن، ومن نزغات الشياطين، إنه جواد كريم، كما أسأله سبحانه لكم التوفيق والإعانة على كل خير، إنه سميع قريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# تعقيب على وصية شيخ الأزهر عبدالحليم محمود عند وفاته بدفنه في المسجد

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سماحة الدكتور: عبدالحليم محمود شيخ الأزهر وفقه الله ونصر به الحق آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد اطلعت على كلمة للشيخ محمد علي عبدالرحيم رئيس جماعة أنصار السنة منشورة في مجلة (التوحيد) عدد شعبان ١٣٩٧هـ، قد تضمنت خبراً نشرته جريدة الجمهورية في عددها الصادر في ٧/٥/٩٧٩م نصه كما يأتي: (أقام الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر مسجداً في قريته [السلام] بمركز بلبيس، وأوصى عند وفاته: بأن يدفن في هذا المسجد) انتهى الخبر.

وفي الكلمة المذكورة النصيحة لسماحتكم بعدم الإقدام على هذا العمل المخالف لأهداف الشريعة المطهرة، من تخصيص بيوت الله للصلاة والعبادة والذكر والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، لا للدفن فيها واتخاذها مقابر.

وقد كَدَّرني هذا الخبر كثيراً، واستغربت حصوله من سماحتكم - إن صح - والذي نرجو أن يكون غير صحيح؛ لما قد عرف عن تسرع كثير من أصحاب الصحف في تشويه الأخبار، ونقلها على غير وجهها الصحيح، يضاف إلى ذلك: أننا نستبعد كثيراً خفاء حكم اتخاذ القبور في المساجد عليكم؛ لما ثبت من الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة في تحريم ذلك، والنهي عنه؛ لكون ذلك وسيلة عظيمة من

وسائل الشرك، وتعلق الكثير من العامة والجهال بأصحاب تلك الأضرحة، وافتتانهم بهم ودعائهم إياهم من دون الله، وجعلهم شركاء لله في طلب النفع ودفع الضر، وقضاء الحوائج مما لا يجوز طلبه إلا من الله عز وجل كما لا يخفى - والواقع من العامة والجهلة عند قبر البدوي والحسين وغيرهما من القبور المعظمة شاهد بذلك، كما أنه غير خاف على سماحتكم ما صح عن رسول الله على اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وقوله على فيما رواه مسلم في صحيحه، عن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه، عن النبي على الله وصالحيهم والا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك».

ولاشك أن الدفن فيها داخل في اتخاذ القبور مساجد الذي ورد في الأحاديث المذكورة: التحذير منه، ولعن من فعله.

فالواجب على سماحتكم العدول عن هذه الوصية ـ إِن كانت قد صدرت منك ـ وإعلان ذلك في الصحف المحلية، مع بيان أسباب العدول عنها؛ براءة للذمة، ونصحا للأمة، وحرصا على أن لا يظن بسماحتكم إجازة مثل هذا العمل الخطير المخالف للشريعة المحمدية، لا سيما وأنتم قدوة لعامة الناس، فاحذروا أن تسنوا سنة يكون عليكم وزرها، ومثل وزر من اقتدى بكم فيها أو أجازها إلى يوم القيامة.

أما إِن كان الخبر غير صحيح، فالواجب التنبيه على ذلك في الصحف الرائجة حتى يعلم براءتكم منه.

وأسأل الله أن يجعلنا وإِياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يثبتنا وإِياكم على دينه، إِنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# حكم سفر المرأة للعمرة في حافلة النقل الجماعي بلا محرم

س: الأخت التي رمزت لاسمها بأم محمد صالح من المدينة المنورة تقول في سؤالها: امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة؛ لأن أبناءها وأكبرهم ١٦ سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة في حافلة النقل الجماعي الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة الكرمة، ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي، فهل ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذا السن وهذه الظروف؟

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على أن لا تعود لذلك؛ لقول النبي عَلَيْهُ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» متفق عليه، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

وقد قال الله سبحانه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ (١٠).

والله الموفق.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية ٧.

# سفر المرأة مع المرأة بدون محرم(•)

س: هل تُعَدُّ المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر، ونحو
 ذلك أم لا؟

ج: ليست المرأة محرماً لغيرها، إنما المحرم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب؛ كأبيها، وأخيها، أو بسبب مباح؛ كالزوج، وأبي الزوج، وابن الزوج، وكالأب من الرضاع، والأخ من الرضاع ونحوهم.

ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا أن يسافر بها؟ لقول النبي عَلَيْكَة : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» متفق على صحته، ولقوله عَلَيْكَة : «لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان» رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح. والله ولى التوفيق.

# حكم السفر لزيارة قبر النبي عَيْكُ (\*\*)

س: ما حكم السفر لزيارة قبر النبي عَلَيْكُ وغيره من قبور الأولياء والصالحين وغيرهم؟

ج: لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي عَلَيْكَ أو قبر غيره من الناس في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي عَلَيْكَ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق عليه.

والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي عَلَيْكُ وهو بعيد عن المدينة

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤٩٧) بتاريخ ١ /٢/٢ ١هـ.

<sup>( \*\* )</sup> نشر في جريدة البلاد في العدد ( ١٠٩٦٦ ) ليوم السبت الموافق ١١ / ٢ / ١٤١٥ هـ.

أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر الشريف وقبري أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعاً لذلك.

وإن نواهما جاز؛ لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، أمّا نية القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال، أما إذا كان قريباً لا يحتاج إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفراً، فلا حرج في ذلك؛ لأن زيارة قبره عَلَي وقبر صاحبيه من دون شد رحال سنة وقربة، وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع، وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة، لكن بدون شد الرحال؛ لقول النبي عَلَي : كل مكان سنة وقربة، لكن بدون شد الرحال؛ لقول النبي عَلَي : «زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة» أخرجه مسلم في صحيحه.

#### الحياة في القبر

س: إذا قيل: إن الميت يحيى في القبر، فهل هي نفس حياته الأولى، وكم حاسة ترجع إليه، وإلى كم تبقى حياته في القبر، وإذا كان الميت تُسْأَل جثته، فما مصير الذين يحرقون مثل الهندوس واليابان وغيرهم، وأين يتم سؤالهم؟

إن الطبيب عندما يجري العملية يبعد الحواس لدى الإنسان عنه بمخدر . . أما هذا الموت فإني أتساءل كيف هو ؟

ج: أولا: ينبغي أن يعلم أن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة: التصديق بما أخبر الله به في كتابه، أو على لسان رسوله على من جميع الأمور المتعلقة بالآخرة والحساب والجنة والنار، وفيما يتعلق بالموت والقبر وعذابه ونعيمه، وسائر أمور الغيب مما جاء في القرآن الكريم أو صحّت به السنة المطهرة، فعلينا الإيمان والتسليم والتصديق بذلك؛ لأننا نعلم أن ربنا هو الصادق فيما يقوله سبحانه وفيما يخبر به جل وعلا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴾ (١٠)، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَصْدُقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴾ (١٠)، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَصْدُقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴾ (١٠)،

ونعلم أن رسول الله عَلِي أصدق الناس، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، وجب التصديق به، وإن لم نعرف حقيقته.

فالواجب علينا أن نصدق بما جاء به من أمر الآخرة، وأمر الجنة والنار، ومن نعيم أهل الجنة، وعذاب أهل النار، وكون العبد في القبر

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٧٨.

يعذب أو ينعم، وترد إليه روحه، كل هذا حق جاءت به النصوص، فعلى العبد، أن يسلم بذلك، ويصدق بكل ما علمه من القرآن، أو صَحَّت به السنة، أو أجمع عليه علماء الإسلام.

ثم إذا من الله على المؤمن والمؤمنة بمعرفة الحكمة في ذلك والأسرار، فهذا خير إلى خير، ونور على نور، وعلم إلى علم، فليحمد الله وليشكره على ما أعطاه من العلم والبصيرة في ذلك، التي من الله عليه بها حتى زاد علمه، وزادت طمأنينته.

أما ما يتعلق بالسؤال في القبر، وحال الميت: فإن السؤال حق، والميت ترد إليه روحه، وقد صحت بذلك الأخبار عن رسول الله عَلَيْكُ وحياة الميت في قبره غير حياته الدنيوية، بل هي حياة خاصة برزخية، ليست من جنس حياته في الدنيا التي يحتاج فيها إلى الطعام والشراب ونحو ذلك، بل هي حياة خاصة يعقل معها السؤال والجواب، ثم ترجع روحه بعد ذلك إلى عليين، إن كان من أهل الإيمان، وإن كان من أهل النار إلى النار، لكنها تعاد إليه وقت السؤال والجواب، فيسأله الملكان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟

فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد نبيي، هكذا يجيب المؤمن والمؤمنة، ويقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ (محمد عُلِكُ )، فيقول: هو رسول الله، جاءنا بالهدى، فآمنا به وصدقناه، واتبعناه، فيقال له: قد علمنا إن كنت لمؤمنا، ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، ويقال: هذا مكانك حتى يبعثك الله إليه، ويرى مقعده من النار، ويقال: هذا مكانك لو كفرت بالله، أما الآن فقد أعاذك الله منه، وصرت إلى الجنة.

أما الكافر فإذا سئل عن ربه ودينه ونبيه، فإنه يقول: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين: يعني: الجن والإنس، وتسمعها البهائم، فيفتح له باب إلى النار، ويضيق عليه قبره، حتى تختلف أضلاعه، ويكون قبره عليه حفرة من حفر النار، ويفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها وعذابها، ويقال: هذا مكانك حتى يبعثك الله إليه، ويفتح له باب إلى الجنة فيرى مقعده من الجنة، ويقال له: هذا مكانك لو هداك الله.

وبذلك يعلم أن القبر؛ إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. والعذاب والنعيم للروح والجسد جميعاً في القبر، وهكذا في الآخرة في الجنة أو في النار.

أما من مات بالغرق أو بالحرق أو بأكل السباع: فإن روحه يأتيها نصيبها من العذاب والنعيم، ويأتي جسده من ذلك في البر أو البحر، أو في بطون السباع ما شاء الله من ذلك، لكن معظم النعيم والعذاب على الروح التي تبقى؛ إما منعمة، وإما معذبة. فالمؤمن تذهب روحه إلى الجنة، قال النبي عَيْنَا : «إن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يأكل من ثمارها، والكافر تذهب روحه إلى النار».

فالواجب على كل مسلم ومسلمة الاطمئنان إلى ما أخبر به الله عز وجل، وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يصدق بذلك على الوجه الذي أراده الله عز وجل، وإن خفي على العبد بعض المعنى، فلله الحكمة البالغة سبحانه.

# هل يجوز إيصال الثواب إلى من قيل عنه: إنه كان يذبح لغير الله في حياته؟

س: يقول هذا السائل: إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له، فما الحكم في ذلك كله؟

ج: إذا كان والده معروفاً بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن له: الدعاء والصدقة عنه، حتى يعلم يقيناً أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن النبي خلك استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، مع أنها مأتت في الجاهلية على دين الكفار، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلاً لا يدعى له، ولا يستغفر له، ولا يتصدق عنه، ولا يحج عنه، أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله، فهذا أمره إلى الله سبحانه.

والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه يمتحن يوم القيامة، فإن أطاع دخل الجنة، وإن عصى دخل النار؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.

### إهداء بعض أعمال الخير للميت(\*)

س:سؤال من: م. م. أ\_يقول: هل يجوز إهداء بعض أعمال الخير إلى الميت؟

ج: يجوز إهداء ما ورد به الشرع المطهر من الأعمال؛ كالصدقة، والدعاء، وقضاء الدين، والحج والعمرة إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً؛ لكبر سنه، أو مرض لا يرجى برؤه، وهكذا من تؤدى عنه العمرة؛ لأنه ثبت عن النبي عَلَيْ في أحاديث كثيرة ما يدل على ذلك، وجاء في الكتاب العزيز ما يدل على شرعية الدعاء للمسلمين أحياء أو أمواتاً، مثل قول الله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهمْ يَقُولُونَ رَبّنا اعْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً للَّذِينَ آمَنُوا رَبّنا إِنّكَ رَءُوفٌ رّحِيمٌ ﴾ (١٠).

ومثل قوله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، وثبت عنه على أن رجلاً قال له: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» متفق عليه، وثبت عنه على أن رجلاً قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: «نعم: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما».

والله ولي التوفيق.

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٢٤٠) في ١٥/١٠/١٠هـ.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية ١٠.

#### ما يجوز إهداؤه للميت وما لا يجوز

س: سؤال من: ح. م. ع ـ من مصر يقول: بعض الناس في قريتنا يقومون بإحضار مجموعة من المشايخ ممن لهم دراية بقراءة القرآن فيقرؤون القرآن بحجة أن هذا القرآن ينفع الميت ويرحمه، والبعض الآخر يستدعي شيخاً أو اثنين لقراءة القرآن على قبر هذا الميت، والبعض الآخر يقيمون محفلاً كبيراً يدعون فيه واحداً من القراء المشاهير عبر مكبرات الصوت ليحيي الذكرى السنوية لوفاة عزيزه، فما حكم الدين في ذلك؟ وهل قراءة القرآن تنفع الميت على القبر أو غيره، وما هي الطريقة المثلى لمنفعة الميت؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان.

ج: الحمد لله، وبعد: هذا العمل بدعة لا يجوز؛ لقول النبي عَلَيْ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته، وقوله عَلَيْ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ولم يكن من سنته عَلَيْ ولا من سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم القراءة على القبور، أو الاحتفال بالموتى وذكرى وفاتهم، والخير كله في اتباع الرسول عَلَيْ ، وخلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَالذينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَالدِّينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١)، وقال تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١)، وقال

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ١٠٠.

النبي عَلَيْكَ : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»، وصح عنه عَلَيْكَ أنه كان يقول في خطبته يوم الجمعة : «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عَلَيْكَ ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وقد أوضح النبي عَلَيْكُ في الأحاديث الصحيحة ما ينفع المسلم بعد موته فقال عَلَيْكَ: «إِذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» خرجه مسلم في صحيحه، وسأله عَلَيْكُ رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال عَلَيْكَ: «نعم: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما».

والمراد بالعهد: الوصية التي يوصي بها الميت، فمن برِّه إِنفاذها إِذَا كَانِت مِوافقةً للشرع المطهر، ومن بِرِّ الوالدين؛ الصدقة عنهما، والدعاء لهما، والحج والعمرة عنهما. والله ولى التوفيق.

#### الطواف وختم القرآن للأموات(\*)

س: أقوم أحياناً بالطواف لأحد أقاربي أو والدي أو أجدادي المتوفين ما حكم ذلك؟ وأيضاً ماحكم ختم القرآن لهم؟ جزاكم الله خيراً.

<sup>(\*)</sup> نشرت في جريدة المسلمون في العدد ( ٥٣٢ ) بتاريخ ١١/١١/١١ هـ.

ج: الأفضل ترك ذلك؛ لعدم الدليل عليه، لكن يشرع لك الصدقة عمن أحببت من أقاربك وغيرهم إذا كانوا مسلمين، والدعاء لهم، والحج والعمرة عنهم، أما الصلاة عنهم والطواف عنهم والقراءة لهم، فالأفضل تركه؛ لعدم الدليل عليه.

وقد أجاز ذلك بعض أهل العلم قياساً على الصدقة والدعاء، والأحوط ترك ذلك . وبالله التوفيق.

# ماذا يقول الإنسان إذا أراد أن يَرْقِي نفسه؟

س: الأخ: ع.أ.ع - من الدمام يقول في سؤاله: عندما يرقي إنسان أحد إخوانه فإنه يقول في الدعاء المأثور: (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، وأسأل الله الكريم، رب العرش العظيم أن يشفيك)، والسؤال يا سماحة الشيخ: ماذا يقول الإنسان إذا أراد أن يرقي نفسه؟ نرجو التكرم بالإفادة، جزاكم الله خيراً.

ج: يقول ما أرشد إليه النبي عَلَيْكُ بقول: «رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك .. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني».

ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكان النبي عَلَيْهُ يرقي نفسه في كفيه عند النوم إذا اشتكى شيئاً، وذلك بقراءة: ﴿قَلْ هُو الله أحد ﴾ و ﴿قَلْ أعوذ برب الفلق ﴾ و ﴿قَلْ أعوذ برب الناس ﴾، (ثلاث مرات)، ويمسح بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده (ثلاث مرات). والله ولى التوفيق.

# تنبيه على نشرة مكذوبة يروجها بعض الجهلة<sup>(•)</sup>

الحمد الله، والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اطلعت على نشرة مكذوبة يروجها بعض الجهلة وقليلو العلم والبصيرة في دين الله، ونص هذه النشرة:

ربسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١) صدق الله العظيم.

أخي المسلم أختي المسلمة. مرضت فتاة عمرها (١٣) عاماً مرضاً شديداً عجز الطب في علاجها، وفي ذات ليلة اشتد بها المرض فبكت حتى غلبها النوم فرأت في منامها بأن السيدة زينب رضي الله عنها وضعت في فمها قطرات فاستيقظت من نومها وقد شفيت من مرضها تماماً، وطلبت منها السيدة زينب رضي الله عنها أن تكتب هذه الرواية (١٣) مرة وتوزعها على المسلمين؛ للعبرة في قدرة الخالق جلت قدرته، وتجلت في آياته ومخلوقاته، وتعالى عما يشركون فنفذت الفتاة ما طلب منها، وقد حصل ما يلى:

۱- النسخة الأولى: وقعت بيد فقير فكتبها ووزعها وبعد
 مضى (۱۳) يوما شاء المولى الكريم أن يغتنى هذا الفقير.

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدتي الجزيرة والرياض في يوم الأحد ٢٣ / ٢ / ١٤١٢هـ ، ونشرت كذلك في جريدة البلاد في العدد ( ١١٠٢٥) بتاريخ ١٤١٥/٤/هـ .

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية ٦٢.

٢- النسخة الثانية: وقعت في يد عامل فأهملها وبعد مضي
 (١٣) يوماً فقد عمله.

٣- النسخة الثالثة: وقعت في يد أحد الأغنياء فرفض كتابتها وبعد مضى (١٣) يوماً فقد كل ما يملك من ثروة.

بادر أخي المسلم أختي المسلمة بعد الاطلاع على هذه الرواية في كتابتها (١٣) مرة وتوزيعها على الناس قد تنال ما تتمنى من المولى الكريم جل شأنه وتعاظمت قدرته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) ا.هـ

ولما اطلعت على هذه النشرة المفتراة رأيت أن من الواجب التنبيه على أن ما زعمه كاتبها من ترتب فوائد ومصالح لمن قام بكتابتها وترويجها، وترتب مضار لمن أهملها ولم يقم بنشرها ـ كذب لا أساس له من الصحة، بل هي من مفتريات الكذابين والدجالين الذين يريدون صرف المسلمين عن الاعتماد على ربهم سبحانه في جلب النفع ودفع الضر وحده لا شريك له، مع الأخذ بالأسباب الشرعية والمباحة إلى الاعتماد والاتجاه إلى غيره سبحانه وتعالى في طلب جلب النفع ودفع الضر، والأخذ بالأسباب الباطلة غير المباحة وغير المشروعة، وإلى ما يدعو إلى التعلق على غير الله سبحانه وعبادة سواه.

ولاشك أن هذا من كيد أعداء المسلمين الذين يريدون صرفهم عن دينهم الحق بأي وسيلة كانت، وعلى المسلمين أن يحذروا هذه المكائد ولا ينخدعوا بها، كما أنه يجب على المسلم أن لا يغتر بهذه النشرة المزعومة وأمثالها من النشرات التي تروج بين حين وآخر، وسبق التنبيه على عدد منها، ولا يجوز للمسلم كتابة هذه النشرة وأمثالها والقيام بتوزيعها بأي حال من الأحوال، بل القيام بذلك منكر يأثم من فعله، ويخشى عليه من العقوبة العاجلة والآجلة؛ لأن هذه

من البدع، والبدع شرها عظيم وعواقبها وخيمة.

وهذه النشرة على هذا الوجه من البدع المنكرة، ومن وسائل الشرك والغلو في أهل البيت وغيرهم من الأموات، ودعوتهم من دون الله والاستغاثة بهم واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون من دعاهم أو استغاث بهم، ومن الكذب على الله سبحانه، وقد قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذَبَ اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّه وأُولئكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ (١)، وقال النبي عَلَيْكَة : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته.

فالواجب على جميع المسلمين الذين تقع في أيديهم هذه النشرة وأمثالها تمزيقها، وإتلافها، وتحذير الناس منها، وعدم الالتفات إلى ما جاء فيها من وعد أو وعيد؛ لأنها نشرات مكذوبة لا أساس لها من الصحة ولا يترتب عليها خير ولا شر، ولكن يأثم من افتراها ومن كتبها ووزعها ومن دعا إليها وروجها بين المسلمين؛ لأن ذلك كله من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه في محكم كتابه بقوله سبحانه: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُونَىٰ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْم والْعَدُوانِ الْعَقَابِ ﴾ (٢).

نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة والعافية من كل شر، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من افترى هذه النشرة وأمثالها وأدخل في شرع الله ما ليس منه، ونسأل الله أن يعامله بما يستحق؛ لكذبه على الله وترويجه الكذب، ودعوته الناس إلى وسائل الشرك والغلو في الأموات، والاشتغال بما يضرهم ولا ينفعهم، وللنصيحة لله ولعباده جرى التنبيه على ذلك. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٢.

# الحرص على الاستقامة<sup>(\*)</sup>

الحمد الله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

موضوع الاستقامة موضوع عظيم، فجدير بكل مؤمن، وكل مؤمنة العناية بالاستقامة، والحرص على ذلك في جميع الأوقات، وسؤال الله جل وعلا والضراعة إليه بطلب التوفيق لذلك.

وأنت يا عبد الله، عليك أن تحرص على الخير، وأن تبادر إليه وأن تلزمه، وأن تحذر الشر وتبتعد عنه وعن وسائله وأسبابه، وعليك بسؤال ربك والضراعة إليه: أن يمنحك العون والتوفيق.

وهذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، هي دار العمل والإعداد للآخرة. فالله خلق الخلق؛ ليعبدوه، وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وأعطاهم عقولا وأسماعاً وأبصاراً، وابتلاهم بالشياطين، من الإنس والجن، والشهوات.

فالواجب استعمال ما أعطاهم الله من المحافظة في ترك ما يضرهم، مما ابتلاهم الله به، من دعاة السوء وشياطين الإنس والجن.

وهذه الدار دار عمل، ليست دار نعيم ولكنها دار عمل، هي دار الغرور، ﴿ فَلا تَغُرَّنَكُم الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْغَرُور ﴾ (١) متاعها قليل، كما قال تعالى: ﴿ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا في الآخرة إِلاَّ قَليلٌ ﴾ (١).

<sup>(\*)</sup> نشرت في جريدة الندوة في العدد (١١٠٦٢) بتاريخ ١١/١١/١١هـ.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية ٣٨.

فالواجب على المكلفين، من الرجال والنساء الحرص على الاستقامة، فالواجب هو الإصغاء للحق واقتضاؤه في أداء الواجبات وترك المحرمات، وشرعية الإكثار من الخيرات المستحبة؛ لأنها تقوي الإيمان وتزيده، والبعد عن الأشياء التي قد تضر العبد، وإن كانت مباحة أو مكروهة.

ويجتهد العبد في ترك كل ما يضره، وكل ما يخشى منه النقص في العمل، أو التفريط عن العمل وإن كان مباحاً، يقول سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ • نَحْنُ أَوْلَيَاؤُكُمْ في الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الآخرَة وَلَكُمْ فيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفَسَكُمْ وَلَكُمْ فيهَا مَا تَدُّعُونَ • نُزُلاً مِّنْ غَفُورِ رَّحيم (١٠)، أي: عند الموت، وعند البعث والنشور، وفي القبور؛ فضلاً من الله عليكم، وفي سورة الأحقاف نقرأ قُولُ الله جل وعلا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ • أُولْئكَ أَصْحَابُ الْجَنَّة خَالدينَ فيهَا جَزَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ﴾(٢)، وفي سورة النحل قول الله جل وعلا: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالحًا مَّن ذَكُر أَوْ أَنتَىٰ وَهُوَ مَوْمَنَ فَلَنَحْييَنَّهُ حَيَاةً طَيَّبَة وَلَنَجْزيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾(")، حياة طيبة في الدنيا، وسعادة في الآخرة.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآيات ٣٠-٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، الآيتان ١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية ٩٧.

# الطريق الأمثل للاستقامة على المنهج القويم(\*)

س: كيف ترون سماحتكم المدخل لكي يتجنب الشباب الوقوع تحت وطأة مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة؟ ج: بسم الله، والحمد لله.

إن الطريق الأمثل ليسلك الشباب الطريق الصحيح في التفقه في دينه والدعوة إليه: هو أن يستقيم على النهج القويم بالتفقه في الدين ودراسته، وأن يعنى بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، وأنصحه بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين، وملازمة العلماء المعروفين بالاستقامة حتى يستفيد من علمهم ومن أخلاقهم، كما أنصحه بالمبادرة بالزواج، وأن يحرص على الزوجة الصالحة؛ لقوله عَيَا : «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» متفق على صحته، من حديث ابن مسعود رضى الله عنه.

# من صفات أهل العلم

س : كثير من طلبة العلم اليوم يعرفون كثيراً من فضائل الأعمال وأجرها ومنها قيام الليل، ولا يفعلون هذا حيث إنهم يعْلَمون ولا يعْمَلون.

ج: الأعمال التي جاءت النصوص ببيان فضلها قسمان:

قسم واجب: فعلى المرء المسلم سواء كان عالماً أو غير عالم أن يعتني به، وأن يتقي الله في ذلك، وأن يحافظ عليه كالصلوات

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤٨٣ ) بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٥ ١هـ.

الخمس وأداء الزكاة وغيرهما من الفرائض.

وقسم مستحب: كالتهجد بالليل وصلاة الضحي ونحو ذلك.

فالمشروع للمؤمن أن يجتهد في ذلك ويحرص عليه، ولا سيما أهل العلم؛ لأنهم قدوة، ولو شغل عن ذلك أو تركه بعض الأحيان لم يضره ذلك؛ لأنه نافلة، لكن من صفات أهل العلم والأخيار العناية بهذا الأمر، والمحافظة عليه، كالتهجد بالليل وصلاة الضحى والرواتب إلى غير ذلك من وجوه الخير.

#### حكم الصلاة للوالدين المتوفيين

س: الأخت التي رمزت لاسمها به: أم محمد من الرياض، تقول في سؤالها: هل هناك صلاة للوالدين المتوفيين، وما كيفيتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج: ليس على الأولاد صلاة للوالدين بعد الوفاة، ولا غيرهما، وإنما يشرع الدعاء لهما، والاستغفار لهما، والصدقة عنهما، وهكذا الحج عنهما والعمرة. أما الصلاة فلا يشرع لأحد أن يصلي عن أحدٍ أو لأحد، وإنما يُصلَّى على الميت المسلم قبل الدفن، ومن لم يصلِّ عليه قبل الدفن شرع له أن يصلي عليه بعد الدفن إذا كانت المدة لا تزيد على شهر؛ لأن النبي عَلَيْكُ صلى على قبر أم سعد بن عبادة وقد مضى لها شهر.

وهكذا سنة الطواف، وهي: ركعتان بعد الطواف تشرع لمن طاف، ومن ذلك الحاج أو المعتمر عن الغير فإنه يشرع له إذا طاف عن المنوب عنه أن يصلي ركعتين تبعاً للطواف. والأصل في هذا كله أن العبادات توقيفية، لا يشرع فيها إلا ما ثبت في الكتاب أو السنة.

والله ولي التوفيق.

#### وجوب الحذر من استقدام غير المسلمين

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد ابن عبدالله، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد:

فقد شكا إلي كثير من الناس ظاهرة استقدام غير المسلمين من خدم وسائقين وعمال، وأن بعض الناس يفضلهم على المسلمين.

وحيث إن هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة على مجتمعنا ـ قد لا يظهر ضررها للبعض في الوقت الحاضر وإنما في المستقبل ـ فقد رغب إلي كثير من الناصحين أن أكتب في هذا الشأن نصيحة للمسلمين عامة، وللذين يفضلون استقدام الكفار على المسلمين خاصة، تتضمن تحذيرهم من التمادي والتساهل في الأمر، أسأل الله سبحانه أن ينفع بها.

فأقول مستعيناً بالله سبحانه: لاشك أن في استقدام الكفار من خدم وسائقين وعمال عواقب وخيمة، ونتائج خطيرة على الأسر والأولاد والمجتمع، لا تخفى على من له أدنى بصيرة. وأنا لا أحصي من يتذمر ويتضجر منهم، وما يحصل منهم من جرائم ومخالفات لقيم هذه البلاد، وأخلاقها الإسلامية ممن وصلتني أخبارهم، وما يخفى من ذلك أكثر، وقد تمادى بعض الناس هداهم الله وتساهل في استقدام غير المسلمين، مع ما يتصف به هؤلاء الكفار من ضلال وحقد على المسلمين وغش لهم، ودعوة إلى الكفر والفساد، ومذاهب ضالة

وديانات باطلة وأديان مخالفة لتعاليم الإسلام، مع ما يحاولون بثه في المجتمع من شرور مختلفة؛ كالأفلام الهابطة، والصور الخليعة الماجنة، والمخدرات، والمسكرات، والفساد الأخلاقي، ومنشورات وكتب تدعو إلى اعتناق دياناتهم الضالة والمحرفة، ومع هذا يحتج من يفضل استقدام الكفار على المسلمين بأنهم أخلص من المسلمين في العمل وأتقى. وهذه الحجة بلاشك حجة باطلة واهية، يزينها الشيطان وحب الدنيا، وكأنه لا يعلم أن هؤلاء الكفار أعداء لنا، كما قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُوا بِطَانَةُ مِّن دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خُبَالاً وَدُّوا مَا عَنتَّمْ قَدْ بَدَت الْبَغْضَاءَ منْ أَفْوَاههمْ وَمَا تَخْفي صَدَورَهُمْ أَكْبَرَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ ﴾(١)، ولا يحبون لنا الخير، كما قال الله تعالى: ﴿ مَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْركينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مّنْ خَيْرٍ مّن رَّبَّكُمْ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَدُّوا لُو ْ تَكْفُرُونَ كُمَّا كَفُرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ (٣)؛ لذلك فإن هم كل واحد منهم أن يحصل على أكبر قدر من المال من أي طريق، فهم يتظاهرون بالإخلاص ويتصفون به في بعض الأحيان؛ ليستميلوا المسلمين إليهم ويرغبوهم فيهم، وفي بقائهم في العمل، ويترقبون فرص الغفلة، فإذا سنحت لهم نفذوا ما يريدون من جرائم ثم هربوا بعد ذلك، إن استطاعوا، فهم كالحية ملمسها لين ولكنها تحمل السم القاتل، حيث إنهم لا يرسلون لنا في الغالب إلا العاطلين عن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٨٩.

العمل هناك، أو من سجن عدة مرات، أو من كانت خبرته قليلة، فيأتي ليتعلم في مجتمعنا، أما من مهر في الصناعة أو الطب أو غيره فإنهم يحتفظون به لبلادهم، ولا يرسلونه أبداً، وإن أرسلوه فبشروط وأجور مرتفعة.

أما التقصير الذي يحدث من بعض المستقدمين المسلمين فسببه: أن المستقدم لا يجتهد في اختيار من كان أقرب إلى الخير، وأبعد عن مظاهر الفسق والفساد، فيكون من بينهم من يدعي الإسلام وهو غير ملتزم به ولا بأحكامه فيحصل به ضرر عظيم وفساد كبير وتشويه لسمعة المسلمين.

والواجب على من رأى من أحد المُسْتَقْدَمين المسلمين تقصيراً أن ينصحه، ويوجهه، ويصبر عليه، حتى يعرف ما يراد منه من عمل، فإن استقام وإلا استبدله بغيره من المسلمين الصالحين المخلصين الذين لا تخلو منهم كل بلد من بلاد المسلمين، والحمد لله، أما أن يستمر في استقدام الكفار فهذا أمر لا يجوز؛ لما في ذلك من تقريب من أبعده الله، وائتمان من خونه الله.

ومن أثنى عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره فإنه قد أتى إثماً عظيماً وأساء الظن بإخوانه المسلمين. ومن المعلوم أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم إليها الكفار إلا بصفة مؤقتة.

ولاينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفار؛ لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم الشرع، فالنبي على أمر بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته بذلك، وأن لا يبقى فيها إلا الإسلام فقط، فهي منبع الإسلام ومهبط الوحي، فلا يجوز أن يقر فيها الكفار إلا بصفة مؤقتة؛ لحاجة يراها ولي الأمر، كالباعة الذين يجلبون البضائع التي يحتاج إليها المسلمون ثم يرجعون إلى بلادهم،

كما استخدم النبي عَلَيْكُ اليهود في خيبر؛ للضرورة إليهم، ثم أجلاهم عمر رضى الله عنه لما استغنى عنهم.

فأوصي إخواني جميعاً في هذه الجزيرة بالحذر من استقدام الكفار من النصارى والهندوس وغيرهم والتواصي بذلك، وأن يعتاضوا عنهم بالمسلمين المعروفين بحسن السيرة والعقيدة والأمانة؛ طاعة للرسول عَنْهُ، وعملاً بسنته، وحماية لهذا المجتمع الإسلامي من مكائد أعدائه وأخلاقهم الذميمة.

والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلى كلمته، إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

### حكم دخول الكفار المساجد

س: الأخت: أم عماد ـ من المدينة المنورة تقول في سؤالها: هل يجوز السماح للنصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفار دخول المساجد لزيارتها، حيث إن بعض الدول الإسلامية تنظم مثل هذه الزيارات لبعض الشخصيات التى تزورها؟

ج: لا حرج في دخول الكافر المسجد إذا كان لغرض شرعي وأمر مباح؛ كأن يسمع الموعظة، أو يشرب من الماء، أو نحو ذلك؛ لأن النبي عَلَيْكُ أنزل بعض الوفود الكافرة في مسجده عَلَيْكُ؛ ليشاهدوا المصلين، ويسمعوا قراءته عَلَيْكُ وخطبه، وليدعوهم إلى الله من قريب، ولأنه عَلَيْكُ ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد لما أتي به إليه أسيراً، فهداه الله وأسلم. والله ولى التوفيق.

#### الحلف بغير الله لا يجوز

لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما شاء منها، ولا يجوز لمخلوق كائناً من كان أن يحلف بغيره جل وعلا، فإن الله شرع لعباده المؤمنين أن تكون أيمانهم به سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، وهذا خلاف ما كان يفعله المشركون في الجاهلية، فقد كانوا يحلفون بغيره من المخلوقات؛ كالكعبة، والشرف، والنبي، والملائكة، والمشايخ، والملوك، والعظماء، والآباء، والسيوف، وغير ذلك مما يحلف به كثير من الجهلة بأمور الدين، فهذه الأيمان كلها لا تجوز بإجماع أهل العلم؛ لقوله عَيْكَ : «من حلف بغير الله فقد أشرك»، وقوله عَيْكَ : «إِن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله» رواه البخاري، ولمسلم: «فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت»، وفي حديث آخر: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»، وقوله عَلَيْكَ: «من حلف بالأمانة فليس منَّا»، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً ). والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة.

فالواجب على المسلمين أن يحفظوا أيمانهم، وألا يحلفوا إلا بالله وحده أو صفة من صفاته، وأن يحذروا الحلف بغير الله كائناً من كان؛ للأحاديث السابقة.

نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في دينه، وأن يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه.

### عدم جواز التساهل في الوقاية بهدف الموت في بلاد الحرمين (\*)

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين الحجاج وغيرهم، وفق الله الجميع لما فيه رضاه وسلك بنا جميعاً صراطه المستقيم.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد ذكر لي غير واحد من المسلمين أن كثيراً من الحجاج الوافدين إلى الحرمين الشريفين يعرض نفسه لأسباب الموت؛ رغبة منه في أن يموت في بلاد الحرمين، وذلك بالتساهل في أسباب الوقاية كتعمد البقاء في الشمس الحارة، والتعرض لأخطار السيارات، وغير ذلك من أنواع الخطر على الحياة.

ولذلك فإني أنصح إخواني الحجاج وغيرهم بالحذر من هذا التساهل، والبعد عن أسباب الخطر حسب الطاقة؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾(١)، وقوله سبحانه: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾(٢).

وقال النبي عَلَيْكَ : «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة». والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وإنما المقصود التنبيه والتحذير.

وفق الله الجميع لما يرضيه، ورزقنا وجميع المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(\*)</sup> نشرت في جريدة العالم الإسلامي في العدد (١٣١٢) بتاريخ ٢ /١٢ /١٣ هـ.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٩٥.

# من رأى في المنام ما يكره<sup>(\*)</sup>

س: لقد كان لي قريب يكرهني في حياته ولا يطيقني وكان يضربني وقد توفاه الله . . وفي هذه الأيام أحلم أحلاماً مزعجة ، أراه يلاحقني أنا وابنتي الصغيرة لكني أهرب منه ولا يستطيع الإمساك بي ، أرجو إرشادي إلى ما يريحني .

ج: هذه الرؤيا وأشباهها من المرائي المكروهة من الشيطان، والمشروع للمسلم إذا رأى ما يكره أن ينفث عن يساره ثلاث مرات، وأن يتعوّذ بالله من الشيطان، ومن شر ما رأى (ثلاث مرات)، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره، ولا يخبر بها أحداً؛ لقول النبي عَلَي في الحديث الصحيح: «الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات، وليتعوّذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم لينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره، ولا يخبر بها أحداً، وإذا رأى ما يحب فليحمد الله، وليخبر بها من يحب».

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤٩٧) بتاريخ ١٢/٢/٢١هـ.

# إهداء تلاوة القرأن الكريم للآخرين (\*)

س: في هذا الشهر العظيم، شهر القرآن الكريم هل يجوز أن أختم القرآن الكريم لوالديَّ، علماً بأنهما أميان لا يقرءان ولا يكتبان؟ وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف القراءة والكتابة ولكن أريد إهداءه هذه الختمة؟ وهل يجوز لي أن أختم القرآن لأكثر من شخص؟

ج: لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة عن رسول الله عَلَيْ ، ولا عن صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا لغيرهما، وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به، والاستفادة منه، وتدبر معانيه والعمل بذلك، قال تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنزُلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَّرُوا آيَاتِه وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (١٠)، وقال أَنزُلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَّرُوا آيَاتِه وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (١٠)، وقال تعالى: ﴿ قُلْ تعالى: ﴿ قُلْ القُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ ﴾ (١٠)، وقال سبحانه: ﴿ قُلْ هُو لِللّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشَفَاءٌ ﴾ (٢٠)، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»، ويقول عقول عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجًان عن أصحابهما».

والمقصود: أنه أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته والإكثار

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( ١٤٧٨ ) بتاريخ ٣ / ٩ / ١٥ ١٥ هـ .

<sup>(</sup>١) سورة ص، الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية ٤٤.

من قراءته لا لإهدائه للأموات أو غيرهم، ولا أعلم في إهدائه للوالدين أو غيرهما أصلاً يعتمد عليه، وقد قال عَلَيْكَ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقالوا: لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات، وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم، ولكن الصواب: هو القول الأول؛ للحديث المذكور، وما جاء في معناه، ولو كان إهداء التلاوة مشروعاً لفعله السلف الصالح.

والعبادة لا يجوز فيها القياس؛ لأنها توقيفية لا تثبت إلا بنص من كلام الله عز وجل أو من سنة رسوله عَلَيْكَ ؛ للحديث السابق وما جاء في معناه.

أما الصدقة عن الأموات وغيرهم، والدعاء لهم، والحج عن الغير ممن قد اعتمر عن ممن قد حج عن نفسه، وهكذا العمرة عن الغير ممن قد اعتمر عن نفسه، وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه صيام \_ فكل هذه العبادات قد صحت بها الأحاديث عن رسول الله عَيْكَ إذا كان المحجوج عنه والمعتمر عنه ميتاً أو عاجزاً لهرم أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق.

### قراءة القرآن في أوقات العمل (\*)

سؤال من: خ. م ـ يقول: أنا موظف وفي العمل أقرأ القرآن الكريم في أوقات الفراغ، ولكن المسؤول ينهاني عن ذلك بقوله: إن هذا الوقت للعمل وليس لقراءة القرآن، فما حكم ذلك

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( ١٤٨٠ ) بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٥ ١هـ.

## جزاكم الله خيراً؟

ج: إذا لم يكن لديك عمل فلا حرج في قراءة القرآن، وهكذا التسبيح والتهليل والذكر، وهو خير من السكوت، أما إذا كانت القراءة تشغلك عن شيء يتعلق بعملك فلا يجوز لك ذلك؛ لأن الوقت مخصص للعمل، فلا يجوز لك أن تشغله بما يعوقك عن العمل.

#### حكم قراءة القرآن في منزل فيه كلب

س: الأخ أ. ب ـ من الإسكندرية يقول في سؤاله: ما حكم قراءة القرآن في منزل فيه كلب؟

ج: لا حرج في ذلك، والواجب إخراج الكلب وعدم بقائه في المنزل إلا إذا كان لأحد ثلاثة أمور وهي: الصيد، والحرث، والماشية؛ لقول النبي عَيَالِكُم : «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد، أو ماشية، أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» متفق عليه. والله ولي التوفيق.

### حكم قراءة القرآن على الميت ووضع المصحف على بطنه، وهل للعزاء مدة محدودة؟

س: الأخت التي رمزت لاسمها به.ه.ه. من الرياض تقول في سؤالها: ما حكم قراءة القرآن على الميت، ووضع المصحف على بطنه، وهل للعزاء أيام محدودة حيث يقال: إنها ثلاثة أيام فقط؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.

ج: ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع، وهكذا وضع المصحف على بطنه ليس له أصل، وليس بمشروع، وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع

حديدة أو شيء ثقيل على بطنه، بعد الموت حتى لا ينتفخ.

وأما العزاء فليس له أيام محدودة، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها، وليس لغايته حد في الشرع المطهر سواء كان ذلك في البيت أو المطهر سواء كان ذلك من الأماكن. في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في غير ذلك من الأماكن. والله ولى التوفيق.

## من ينظر في المصحف دون تحريك الشفتين هل يثاب على ذلك؟

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإن بعض الناس يأخذون المصحف ويطالعون فيه دون تحريك شفتيهم، هل هذه الحالة ينطبق عليها اسم قراءة القرآن، أم لابد من التلفظ بها ؛ والإسماع ؛ لكي يستحقوا بذلك ثواب قراءة القرآن ؟ وهل المرء يثاب على النظر في المصحف ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً . الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

لا مانع من النظر في القرآن من دون قراءة للتدبر والتعقل وفهم المعنى، لكن لا يعتبر قارئاً ولا يحصل له فضل القراءة إلا إذا تلفظ بالقرآن ولو لم يُسمع من حوله؛ لقول النبي عَلَيْكُ: «اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» رواه مسلم.

ومراده عَلِي بأصحابه: الذين يعملون به، كما في الأحاديث الأخرى، وقال عَلِي (من قرأ حرفاً من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر

أمثالها » خرجه الترمذي ، والدارمي بإسناد صحيح ، ولايعتبر قارئاً إلا إذا تلفظ بذلك ، كما نص على ذلك أهل العلم .

والله ولي التوفيق.

### علاج الأمراض العضوية بالقرآن (\*)

س: سؤال من: م. ب ـ من الرياض: هل التداوي والعلاج بالقرآن يشفي من الأمراض العضوية كالسرطان كما هو يشفي من الأمراض الروحية كالعين والمس وغيرهما؟ وهل لذلك دليل؟ جزاكم الله خيراً.

ج: القرآن والدعاء فيهما شفاء من كل سوء بإذن الله، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ﴾ (''، وقوله سبحانه: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنينَ ﴾ ('').

وكان النبي عَلَيْكُ إِذَا اشتكى شيئاً قرأ في كفيه عند النوم سورة: (قل هو الله أحد) و (المعوذتين) (ثلاث مرات)، ثم يمسح في كل مرة على ما استطاع من جسده فيبدأ برأسه ووجهه وصدره في كل مرة عند النوم، كما صح الحديث بذلك عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤٩٧) بتاريخ ١٢/٢/١هـ.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية ٨٢.

#### الاستماع إلى برنامج نور على الدرب في المسجد

س: هل يصح أن نستمع إلى برنامج نور على الدرب في المسجد بدلاً من الاستماع إلى أحاديث بعض المصلين الفارغة، ومنعاً للأحاديث الدنيوية في المساجد؟

ج : في الاستماع إلى هذا البرنامج خير عظيم، وفيه مصالح حمة، وقد يسر الله للمسلمين هذا البرنامج؛ ليستفيدوا منه، فهو بمثابة حلقات علمية يستفيد منها الرجال والنساء، وهم في بيوتهم ومجالسهم، وعلى أسرتهم، فهو من نعم الله العظيمة، ومن حجة الله القائمة على الناس يصل إليهم في بيوتهم وفي سياراتهم وفي طائراتهم وفي كل مكان.

فينبغي للمسلمين أن يستفيدوا من هذا البرنامج، ويحمدوا الله ويشكروه على ما يسره لهم سبحانه وتعالى.

وكان الناس يسعون للعلم من أماكن بعيدة إلى المساجد، وإلى العلماء في بيوتهم؛ ليطلبوا العلم، وربما سافر الرجل من بلاد بعيدة إلى العالم يطلب منه فائدة، فقد سافر جابر بن عبدالله رضي الله عنه إلى الشام، وسافر غيره إلى مصر واليمن في حديث واحد، وهم أصحاب رسول الله وخير سلف هذه الأمة.

فأنت يا عبد الله، ويا أمة الله يسر الله لكما هذا البرنامج بواسطة الأثير، وأنتم في بيوتكم.

فأنا أوصي وأنصح كل مسلم وكل مسلمة أن يستفيد من هذا البرنامج، وأن يسأل عما أشكل عليه من طريق هذا البرنامج.

فنسأل الله أن يوفق القائمين على هذا البرنامج لإصابة الحق، وأن يعينهم على إبلاغ رسالة الله، وأمره ونهيه للأمة في كل مكان، وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى أن يستمعوا لهذا البرنامج، ويستفيدوا منه، ومتى أشكل على أحد شيء من أمور دينه فما عليه إلا أن يسأل أهل العلم في أي مكان حتى يطمئن؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾(١).

ولا بأس بفتح الراديو في المسجد لسماع هذا البرنامج، ولسماع العلم من غير هذا البرنامج في الأوقات المناسبة التي يتفق الجماعة عليها، فإذا جاءت أصوات الموسيقي أو شيء لا يُرْتَضَى وجب قفله.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية ٧.

# الهم بالسيئة (\*)

س: سؤال من: أ.ع.ح - من الرياض: تحدثني نفسي أحياناً بفعل منكر أو قول سوء ولكني في أحيان كثيرة لا أظهر القول أو الفعل. فهل عليَّ إِثم في ذلك؟ وما المقصود بقوله عز وجل: ﴿ للَّه مَا فِي السَّمَوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ (١).

ج: هذه الآية الكريمة نسخها الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ لاَ يُكَلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ يُكَلّفُ اللّهُ عَلَيْهَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (٢) الآية، وصح عن رسول الله عَلَيْهَ: أن الله عز وجل قال: «قد فعلت» خرجه مسلم في صحيحه، وقال النبي عَلَيْهَ: «إِن الله تجاوز عن أمتي ماحدَّثَت أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» متفق على صحته.

وبذلك يعلم أن ما يقع في النفس من الوساوس والهم ببعض السيئات معفو عنه ما لم يتكلم به صاحبه، أو يعمل به، ومتى ترك ذلك خوفاً من الله سبحانه كتب الله له بذلك حسنة؛ لأنه قد صح عن النبى عَلَيْكُ ما يدل على ذلك.

والله ولي التوفيق.

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٣٠٧) بتاريخ ٤ /٣/٣ ١٤١هـ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٢٨٦.

#### وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو قصها

بسم الله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في ١٤١٥/١/١٥هـ مقالاً للشيخ محمد بن علي الصابوني عفا الله عنا وعنه، يتضمن ما نصه: ومما يتعلق بالصورة والمظهر أن يهذب المسلم شعره، ويقص أظافره، ويتعاهد لحيته، فلا يتركها شعثة مبعثرة، دون تشذيب أو تهذيب، ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال، وتفزع الرجال، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، فمن الشباب من يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام، فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل أخذ أي شيء من اللحية حرام، فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل للي سرته، ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف: ﴿ لَوِ اطّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَولًا اللهُ عنهما وعن ابن عمر رضى الله عنهما.

ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة، وإباحة لتشذيب اللحية وتقصيرها، رأيت أن من الواجب التنبيه على ما تضمنه كلامه وفقه الله ـ من الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة لسنة النبي عَيَّكَ ، فقد ثبت عنه عَيَّكَ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في الصحيحين وغيرهما أنه قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى»، وفي لفظ: «قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين»، وفي رواية مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عَيَّكَ أنه قال: «جزوا

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية ١٨.

الشوارب وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس».

ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وقص الشوارب؛ مُخَالَفةً للمشركين والمجوس. والأصل في الأمر: الوجوب، فلا تجوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب، وليس هناك دليل على جواز قَصِّها وتشذيبها وعدم إطالتها.

وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَتَهُوا ﴾ (''، وقال سبحانه: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تُولَوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهُ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى تَولُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهُ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُتُمْ وَإِن تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينِ ﴾ ('')، وقال عز وجل: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينِ ﴾ ('')، وقال عز وجل: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ("'). والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وقال النبي عَلَيْ : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى »، قيل : يا رسول الله ، ومن يابى ؟! قال : «من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى » رواه البخاري في صحيحه ، وقال عَلَيْ : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » متفق عليه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره بما رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عليه أنه كان يأخذ

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية ٥٦.

من لحيته من طولها وعرضها. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي عَلَيْكُم، ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع، ولكنه غير صحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو متروك الحديث.

واحتج - أيضاً - الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، والحجة في روايته لا في اجتهاده. وقد صرح العلماء رحمهم الله: أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي عَيْسَةُ هي الحجة، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة.

فأرجو من صاحب المقال ـ الشيخ محمد ـ أن يتقي الله سبحانه، وأن يتوب إليه مما كتب، وأن يصدح بذلك في الصحيفة التي نشر فيها الخطأ. ومعلوم عند أهل العلم: أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه، وواجب عليه، وخير له من التمادي في الخطأ.

وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

### تربية اللحي وما يوافق الشرع الإسلامي منها

س: ألاحظ الاختلاف في إرخاء اللحى وإطلاقها، فأي تربية اللحى توافق الشرع الإسلامي وما سار عليه السلف الصالح؟

ج: ثبت عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين» خرجه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم في صحيحه، وخرجه الأئمة الآخرون رحمة الله عليهم، فهو حديث

صحيح ثابت عن رسول الله عَلَيْكَ عند أهل العلم، ومعناه: أنه يجب على المؤمن قص شاربه، وإرخاء لحيته، وإعفائها، وعدم أخذها لا حلقاً ولا قصاً.

وقال عَلَيْكَ : «قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين» خرجه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله. وقال أيضاً فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْكَ أنه قال : «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس» خرجه الإمام مسلم في صحيحه.

وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن الواجب على المسلمين: قص الشوارب وعدم إطالتها، وتدل أيضاً على: وجوب إرخاء اللحي وتوفيرها وإعفائها.

فالواجب على المسلمين طاعة الرسول عَلَيْهُ، وقد قال الله عز وجل: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَولَوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهُ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمّلُتُمْ وَإِن تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ (١) ، ويقول عز شأنه: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن الْمُبِينُ ﴾ (١) ، ويقول عز شأنه: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَولَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ (١) ، ويقول النبي عَلِيَة : «كل أمتي يوخلون الجنة إلا من أبين »، قيل: يا رسول الله ، ومن يأبي ؟! قال: يدخلون الجنة إلا من أبين »، قيل: يا رسول الله ، ومن يأبي ؟! قال: همن أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبي » خرجه الإمام البخاري في صحيحه .

فالواجب العناية بطاعة الله ورسوله في كل شيء؛ من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٨٠.

المنكر، وإعفاء اللحى، وقص الشوارب، وعدم إسبال الثياب، وفي كل شيء مما جاء به الرسول عَلَيْ الله المتثالاً للأوامر، وتركاً للنواهي، وهذا هو طريق الجنة وطريق السعادة، يقول الله سبحانه: ﴿ تُلْكَ حُدُودُ الله وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خُلُودُ اللّه وَمَن يُعْصِ اللّه وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ خَالدينَ فِيهَا وَذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظيم • وَمَن يَعْصِ اللّه وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ خُلُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (١)، ويقول سبحانه: حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (١)، ويقول سبحانه: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّه إِلَيْكُمْ جَميعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوات وَالأَرْضِ لا إِللّه إِلاَّ هُو يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللّه وَرَسُولِهِ النَّبِي الأُمِّي وَالأَرْضِ لا إِللّه وَكَلَمَاتِه وَاتَّبُعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١).

فالهداية والسلامة والنجاح في اتباعه عَلَيْكُم، وطاعة أوامره وترك نواهيه، ويقول جل وعلا: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم ﴾ (٢)، فمن كان يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام فعليه: أن يتبع هذا الرسول العظيم، فاتباعه والتمسك بما جاء به هو السبيل الوحيد لمحبة الله عز وجل، كما أنه السبيل للمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار.

# أخذ الأجرة على حلق اللحي حرام

س: بعض أصحاب صالونات الحلاقة يحلقون لحى بعض
 الناس فما حكم المال الذي يأخذونه بسبب عملهم؟

ج : حلق اللحي وقصها محرم ومنكر ظاهر، لا يجوز للمسلم

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيتان ١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ٣١.

فعله ولا الإعانة عليه، وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت، يجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله منه وعدم العودة إليه، والصدقة بما دخل عليه من ذلك إذا كان يعلم حكم الله سبحانه في تحريم حلق اللحى، فإن كان جاهلاً فلا حرج عليه فيما سلف، وعليه الحذر من ذلك مستقبلاً؛ لقول الله عز وجل في أكلة الربا: ﴿ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مَن رَبّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فيها خَالدُونَ ﴾ (١).

وفي الصحيحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين»، وفي صحيح البخاري، عن النبي عَلِيهُ أنه قال: «قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين»، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عَلِيهُ أنه قال: «جزّوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس».

فالواجب على كل مسلم أن يمتثل أمر الله في إعفاء لحيته وتوفيرها، وقص الشارب وإحفائه، ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بكثرة من خالف هذه السنة وبارز ربه بالمعصية.

نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل ما فيه رضاه، وأن يعينهم على طاعته وطاعة رسوله عَلَيْكُ، وأن يمن على من خالف أمر الله ورسوله بالتوبة النصوح إلى ربه، والمبادرة إلى طاعته وامتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع قريب.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٧٥.

## حكم حلق اللحى كاملاً أو ناقصاً والصباغ بالأسود

س: يوجد بعض الإخوان يحلقون لحاهم كاملاً وبعضهم يُبقي قليلاً في رأس الذقن، وفيه من يصبغ بالصباغ الأسود ثم يقولون جميعاً: إنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة نهي ولا تحريم ولا خلافه لا في حلق اللحية ولا في صبغها بالسواد، ولم يرد ما يثبت ذلك، علماً بأن منهم من يحلق ومنهم من يصبغ، ويعتبرون أنفسهم على حق حسب أقوالهم، نرجو من سماحتكم الجواب الكافي والشافي في هذه المسألة. أبناؤكم / ب.ح.أ، م.ع.س، ع.س.م.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:

ثبت عن النبي عَلَيْهُ في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين»، وفي لفظ البخاري: «قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين»، وروى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس»، وفي صحيح مسلم عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد»، وفي السنن بإسناد صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» رواه يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» رواه أبو داود، والنسائي. وهذا وعيد شديد يقضي: أن هذا العمل من الكبائر.

والشيطان.

### هل يجوز حلق اللحية لمن يخشى الفتنة؟ (\*)

س: إذا كان الرجل في بلد لا يستطيع أن يرخي لحيته فتكون لحيته مصدر شبهة هل له حلقها ؟

ج: ليس له ذلك، بل عليه أن يتقي الله ويجتنب الأشياء التي تسبب أذاه، فإن الذين يحاربون اللحى لا يحاربونها من أجلها، يحاربونها من أجل بعض ما يقع من أهلها من غلو وإيذاء وعدوان، فإذا استقام على الطريق، ودعا إلى الله باللسان، ووجه الناس إلى الخير، أو أقبل على شأنه، وحافظ على الصلاة، ولم يتعرض للناس ما تعرضوا له، هذا الذي يقع في مصر وغيرها إنما هو في حق أناس يتعرضون لبعض المسؤولين من ضرب وقتل أو غير ذلك من الإيذاء؛ فلهذا يتعرض لهم المسؤولون.

فالواجب على المؤمن ألا يعرض نفسه للبلاء، وأن يتقي الله ويرخي لحيته، ويحافظ على الصلاة، وينصح الإخوان ولكن بالرفق، بالكلام الطيب، لا بالتعدي على الناس، ولا بضربهم ولا بشتمهم ولعنهم، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، قال الله جل وعلا: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُم بالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (١٠) وقال تعالى: ﴿ فَبَمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ وقال الله لنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (١٠) ، وقال الله لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيّناً لّعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (١٠) ، وقال النبي فرعون: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيّناً لّعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (١٠) ، وقال النبي

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة المسلمون في العدد ( ٥٣٢ ) ليوم الجمعة الموافق ١٥ / ١١ / ١٥ ١هـ.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية ٤٤.

عَلَيْهُ: «إِن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»، ولا سيما في هذا العصر، هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة.

الناس أكثرهم في جهل، في غفلة وإيثار للدنيا، فلابد من الصبر، ولابد من الرفق حتى تصل الدعوة، وحتى يبلغ الناس وحتى يعلموا. ونسأل الله للجميع الهداية.

### حكم حلق اللحية مضطراً لمن يعمل في الجيش

س: أنا في الجيش وأحلق لحيتي دائماً، وذلك غصب عني،
 هل هذا حرام أم لا؟

ج: لا يجوز حلق اللحية؛ لأن رسول الله عَلَيْهُ أمر بإعفائها وإرخائها في أحاديث صحيحة، وأخبر عَلَيْهُ: أن في إعفائها وإرخائها مخالفة للمجوس والمشركين، وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، وطاعة الرسول واجبة علينا، والتأسي به في أخلاقه وأفعاله من أفضل الأعمال؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللّه أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (١)، وقال عز وجل: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرِهِ أَن تَعْمَلُهُمْ فَانتَهُوا ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الّذينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١).

والتشبه بالكفار من أعظم المنكرات، ومن أسباب الحشر معهم يوم القيامة؛ لقول النبي عَلَيْكُم: «من تشبه بقوم فهو منهم»، فإذا كنت

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية ٦٣.

في عمل تُلْزَم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك؛ لأن الرسول عَلَيْكُ قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، فإن الزموك بحلقها فاترك هذا العمل الذي يجرك لفعل ما يغضب الله، وأسباب الرزق الأخرى كثيرة ميسَّرة ولله الحمد، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

وفقك الله ويسر أمرك، وثبتنا وإِياك عِلى دينه.

## حكم طاعة الوالد في حلق اللحية والخروج للدعوة مع بعض الجماعات

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وفقه الله

إلى حضرة الأخ المكرم: م.ج.ب.ع

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فقد وصلني كتابك ـ وصلك الله بهداه ـ المتضمن:

طلب الجواب عن سؤالين:

أولهما: عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية.

والآخر: عن حكم الخروج للدعوة مع بعض الجماعات التي تدعو إلى دين الله.

#### فجواباً عن السؤال الأول:

أفيدك: بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية، بل يجب توفيرها وإعفاؤها؛ لقول النبي عَلَيْكَة: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين»، ولقوله عَلَيْكَة: «إنما الطاعة في المعروف».

وإعفاء اللحية واجب وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي؛ لأن الرسول عَلَيْكُ أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وليس هناك

صارف عنه.

أما الجواب عن السؤال الثاني: فلا حرج في الخروج للدعوة سواء كان الوقت معيناً بأيام أو بشهور حسب استطاعة الدعاة إذا كانوا أهل بصيرة وعلم في العقيدة الصحيحة، وأحكام الشريعة المطهرة؛ لأن تحديد الوقت يعينهم على التهيؤ لذلك بما يلزم من النفقة، وقد كان النبي عَيْنَ يبعث الدعاة إلى الله.

وفقك الله لكل خير وأعانك عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### استنكار مقابلة صحيفة البلاد مع صاحب أكبر شارب في العالم

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد قرىء علي ما نشر في صحيفة البلاد عدد (١٠٣٥٥) الصادر يوم الجمعة ١٠٣٥/ ١٠٤١هـ بعنوان: (صاحب أكبر شارب في العالم أجرت معه الصحيفة مقابلة).

وقد ساءني ذلك؛ لما فيه من منكر لايجوز، وما فيه من دعوة إلى الفساد والفتنة، والترويج لما يخالف هدي رسول الله عَلَيْكَ، فإن هديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي، وقد أمر الله باتباع ما يأمر به الرسول، واجتناب ما ينهي عنه، قال سبحانه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (١).

ورسول الله عَيَالِيّة قد أمر بإعفاء اللحى وقص الشارب وإحفائه وهو أفضل. أما اتخاذ الشوارب الطويلة وإطالة الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه مخالف لقول النبي عَيَالِيّة: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين» متفق على صحته، وقوله عَيَالِيّة: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس» رواه مسلم في صحيحه، وقوله عَيَالِيّة: «ومن لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه النسائي بإسناد صحيح.

وفي هذه الأحاديث الصحيحة وعيد شديد وتحذير أكيد مما يوجب على المسلم الحذر مما نهى عنه الله سبحانه ورسوله عَلَيْك، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية ٧.

ومن ذلك يعلم أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.

ولا يخفى أن إطالة الشوارب وحلق اللحى من مشابهة المجوس والمشركين، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي عَلَيْكَ : «من تشبه بقوم فهو منهم».

وفي المقال منكر آخر عظيم، وهو: الدعوة إلى ترويج الفساد، والفتنة بالنساء، والترغيب في وسائل الزنا وذلك منكر عظيم مصادم للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فالواجب على المسلم أن يحذر من مثل هذه الدعايات الخبيثة وينكرها، ويحذر إخوانه منها؛ عملاً بقول الله عز وجل: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوعُ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوعُ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوعُ وَلا تَعَاونُوا عَلَى الله الله عز وجل: «قول النبي الإثم والْعُدُوان وَاتَقُوا اللّه إِنَّ اللّه شَديدُ الْعَقابِ ﴾ (١)، وقول النبي عَلَى الله الله عنه الله الله عنه الله الله والكتابه، ولكتابه، ولائمة المسلمين وعامتهم » رواه مسلم في صحيحه.

وقد أساءت الصحيفة في هذه المقابلة إساءة كبيرة، فعلى القائمين عليها: التوبة إلى الله من ذلك، والحذر من نشر كل مقال يخالف شرع الله.

والواجب على المسئولين في وزارة الإعلام التشديد في ذلك، ومنع الصحافة من نشر مثل ذلك، وعقاب من خالفه.

ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٢.

#### حكم الغيبة إذا كان في الإنسان ما يقول(\*)

س: بعض الناس هداهم الله لا يرون الغيبة أمراً منكراً أو حراماً، والبعض يقول: إذا كان في الإنسان ما نقول فغيبته ليست حراماً، متجاهلين أحاديث المصطفى عَلَيْكُ، أرجو من سماحة الشيخ توضيح ذلك جزاكم الله خيراً؟

ج: الغيبة محرمة، ومن الكبائر، سواء كان العيب موجوداً في الشخص أم غير موجود؛ لما ثبت عن النبي عَلَيْ أنه قال لما سئل عن الغيبة، قال: «ذكرك أخاك بما يكره»، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول? قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته»، وثبت عنه عَلَيْ أنه رأى ليلة أسري به قوماً لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم، فقيل له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم، وقد قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كَثِيراً مّن الظّن إِنَّ بَعْضَ الظّن إِنَّ اللّهَ وَلا تَحَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضَكُم بَعْضاً أَيُحب أُحَدُكُمْ أَن يَأْكُل لَحْم أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوَّابٌ رَّحيم ﴾ (١).

فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الغيبة، والتواصي بتركها؛ طاعة لله سبحانه ولرسوله على وحرصاً من المسلم على ستر إخوانه وعدم إظهار عوراتهم، ولأن الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة وتفريق المجتمع. والله ولى التوفيق.

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( ١٥٠٠ ) بتاريخ ٢٢ /٢ / ١٤١٦ه.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية ١٢.

#### مجالس الغيبة والنميمة

س: أنا فتاة أكره الغيبة والنميمة، وأكون أحياناً في وسط جماعة يتحدثون عن أحوال الناس، ويدخلون في الغيبة والنميمة، وأنا في نفسي أكره هذا وأمقته، ولكوني شديدة الخجل فإنني لا أستطيع أن أنهاهم عن ذلك، وكذلك لا يوجد مكان حتى أبتعد عنهم، ويعلم الله أنني أتمنى أن يخوضوا في حديث غيره، فهل علي إثم في جلوسي معهم؟ وما الذي يتوجب فعله؟ وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

ج: عليك إِثم في ذلك إِلا أن تنكري المنكر، فإِن قبلوا منك فالحمد لله، وإلا وجب عليك مفارقتهم، وعدم الجلوس معهم؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَديثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسينَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذَّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالَمِينَ ﴾ (أ)، وقوله عز وجل: ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ أَنْ إِذَا سَمَعْتُمْ آيَاتِ اللَّه يُكْفَرُ بِهَا ويسْتَهُوْأً بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَديثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ (أ)، وقول النبي عَلَيْهُ : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم وقول النبي عَلَيْهُ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان عني خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والله ولى التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ١٤٠.

#### تلبس الجني بالإنسي واقع ومعلوم(\*)

س: سؤال من: س.ح ـ من مكة المكرمة: هل تلبس الجني بالإنسي ثابت؟ وما دليل ذلك؟ وما حكم من لم يؤمن بذلك؟ جزاكم الله خيراً. ج: بسم الله، والحمد لله: تلبس الجني بالإنسي أمر معلوم وواقع، وأدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله سبحانه: ﴿ الّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مَنَ يَأْكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مَنَ الْمُسِ ﴾ (١) الآية، ومنها قوله جل وعلا: ﴿ فَذَكِرْ فَمَا أَنتَ بِنعْمَتِ رَبِّكَ بكاهنِ وَلا مَجْنُونِ ﴾ (١) الآية، ومنها قوله جل وعلا: ﴿ فَذَكِرْ فَمَا أَنتَ بِنعْمَتِ رَبِّكَ بكاهنِ وَلا مَجْنُونِ ﴾ (١).

أوضح سبحانه في هذه الآية: أن نبيه عَلِيَّةً ليس بكاهن ولا مجنون. فدل ذلك على أن الكهانة والجنون موجودان وأن الرسول عَلِيَّةً منزه عنهما. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وهكذا الأحاديث عن النبي عَلَيْكُ في هذا المعنى كثيرة، ومنها: حديث المرأة التي شكت إلى النبي عَلَيْكُ أنها تصرع وطلبت من النبي عَلَيْكُ أن يدعو لها، فقال لها: «إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت حبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك»، فقالت: يا رسول الله، إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله عَلَيْكُ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» متفق على صحته.

وبهذا يعلم أنه لا يجوز إنكار تلبس الجني بالإنسي؛ لأن ذلك مكابرة للواقع ومخالفة للأدلة الشرعية، ولكن كثيراً من الناس قد

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤١٦) بتاريخ ٧ / ٦ / ١٤١٥ هـ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور، الآية ٢٩.

يصاب بصرع من غير جن؛ لأمراض تصيبه في رأسه أو غيره فيظن هو أو غيره أنه مجنون وليس بمجنون، وقد نبه على ذلك العلامة: ابن القيم رحمه الله وغيره، وقد شاهدنا ذلك من بعض الناس، وعولج بالكي في رأسه فزال عنه ما أصابه من الخلل في عقله، والواقع من ذلك كثير.

نسأل الله العافية والسلامة.

# علاج الوساوس التي تنتاب بعض الأشخاص (\*)

س: بعض الأشخاص تنتابه وساوس في أشياء عظيمة كأن يشطح به تفكيره إلى كيفية الله وفي كيفية صفاته، حتى ليخيل إليه صور وأوهام وخيالات ويتشعب به التفكير، أفيدونا جزاكم الله خيراً عن علاج هذه الوساوس؟

ج: بسم الله، والحمد لله.

أخبر النبي عَلَيْكُ أن الشيطان لا يزال يوسوس للإنسان حتى يرد عليه من الوساوس الخبيثة حتى يقول: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟.قال: «فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله، ولينته».

فإذا جاءت الوساوس من جهة الله فليقل: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ينتهي، فلا يستسلم لهذه الوساوس، بل يحاربها ثم لا يخوض في ذلك.

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤٩٧) بتاريخ ١ /٢/٢١هـ.

### الأدعية التي تقال للتخلص من وسوسة الشيطان

س: ما هي الأدعية التي تقال لغرض التخلص من وسوسة الشيطان؟

ج: يدعو الإنسان بما يسر الله له من الدعوات، مثل أن يقول: (اللهم أعذني من الشيطان، اللهم أجرني من الشيطان، اللهم احفظني من الشيطان، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احفظني من مكايد الشيطان)، ويكثر من ذكر الله، وقراءة القرآن، ويتعوذ بالله من وسوسة الشيطان الرجيم ولو في الصلاة.

وإذا غلب عليه الوسواس في الصلاة شرع له أن ينفث عن يساره (ثلاث مرات)، ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثاً؛ لأنه قد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه شكى إليه عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه ما يجده من الوساوس في الصلاة فأمره: أن ينفث عن يساره (ثلاث مرات)، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو في الصلاة، ففعل ذلك فذهب عنه ما يجده.

والحاصل: أن المؤمن والمؤمنة إذا ابتليا بهذا الشيء فعليهما: أن يجتهدا في سؤال الله العافية من ذلك، وأن يتعوذا بالله من الشيطان كثيراً ويحرصا على مكافحته في الصلاة وفي غيرها، وإذا توضأ فليجزم أنه توضأ ولا يعيد الوضوء، وإذا صلى يجزم أنه صلى ولا يعيد الصلاة، وكذلك إذا كبر لا يعيد التكبير؛ مخالفة لعدو الله، وإرغاماً له، ولا ينبغي أن يخضع لوساوسه، بل يجتهد في التعوذ بالله منها، وأن يكون قوياً في حرب عدو الله حتى لا يغلب عليه.

### الأدعية المستجابة، والأوقات التي يتحرى فيها المسلم الدعاء

س: ما هو الدعاء الذي أدعو به ليستجاب لي؟ وهل الدعاء كطلب الزواج وغيره جائز في السجود في الفريضة؟ وما هي الأوقات التي يتحرى فيها المسلم الدعاء؟

ج: الله شرع لعباده الدعاء، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (١)، وقال عز وجل: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ (١).

والسجود محل للدعاء في الفرض والنفل. وأحرى الأوقات لإجابة الدعاء: آخر الليل، وجوف الليل، وهكذا السجود في الصلاة فرضاً أو نفلاً يستجاب فيه الدعاء، وهكذا آخر الصلاة قبل السلام بعد التشهد والصلاة على النبي عَيَّكُ، وهكذا الدعاء يوم الجمعة حين يجلس الخطيب على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة.

فينبغي لمن أراد أن يدعو أن يتحرى هذه الأوقات، وهكذا ما بين الأذان والإقامة الدعاء فيه لا يرد، ومن أهمها آخر الليل؛ لقول النبي عَلَيْكَ : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟»، وفي لفظ آخر فيقول: «هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من تائب فيتاب عليه حتى يطلع الفجر».

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٨٦.

وهذا وقت عظيم ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهما فيه حظ من التهجد والدعاء والاستغفار. وهذا النزول الإلهي نزول يليق بالله عز وجل لا يشابهه نزول خلقه، فهو ينزل سبحانه نزولاً يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يشابه الخلق في شيء من صفاته، كالاستواء، والرحمة، والغضب، والرضا وغير ذلك؛ لقوله سبحانه: ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾(١)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾(١)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾(١).

فالاستواء يليق بجلاله سبحانه، ومعناه: العلو والارتفاع فوق العرش، لكنه استواء يليق بالله لا يشابه فيه خلقه ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ اللَّهِ سبحانه وتعالى،

وكما قالت أم سلمة رضي الله عنها: (الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، وإنكاره كفر).

وقال ربيعة بن أبي عبدالرحمن - شيخ الإمام مالك أحد التابعين رضي الله عنه - لما سئل عن ذلك قال: (الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول التبليغ، وعلينا التصديق )، ولما سئل الإمام مالك رحمه الله - إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني - عن الاستواء قال: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة)، ثم قال للسائل:

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية ١١.

(ما أراك إلا رجل سوء)، ثم أمر بإخراجه.

وهذا الذي قاله الإمام مالك، وأم سلمة، وربيعة رضي الله عنهم، هو قول أهل السنة والجماعة كافة، يقولون في أسماء الله وصفاته: إنها يجب إثباتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فالإيمان والإقرار بها واجب، والتكييف منفي لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، ولهذا يقول سبحانه: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ (١)، ويقول سبحانه: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ (١)، ويقول سبحانه: ﴿ وَلَا الله الله مَنْ وَهُو السّميعُ البّصير ﴾ (١)، ويقول سبحانه: ﴿ فَلا تَصْرِبُوا لَلّه الأَمْثَالَ إِنَّ اللّه يَعْلَمُ وَأَنتُم لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١)، وهو سبحانه يغضب على أهل معصيته والكفر به، ويرضى عن أهل طاعته، ويحب أولياءه، ويبغض أعداءه، وهذا الحب والبغض والرضا والغضب وغيرها من صفاته سبحانه، كلها ثابتة له سبحانه على الوجه الذي يليق بجلاله عز وجل، وهو قول أهل السنة والجماعة. فالواجب: التزام هذا القول، والثبات عليه، والرد على من خالفه.

ومن أدلة الدعاء في السجود: قول الرسول عَلِيه : «فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِن أن يستجاب لكم»، وقال عَلِيه : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء» أخرجهما مسلم في صحيحه.

فإذا سألت المرأة زوجاً صالحاً في السجود أو في آخر الليل، أو مالاً حلالاً، وكذلك الرجل إذا سأل ربه أن يعطيه زوجة صالحة، أو

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص، الآية ٤.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى، الآية ۱۱.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية ٧٤.

مالاً حلالاً، فكل ذلك طيب.

والنكاح عبادة، وفيه مصالح كثيرة للرجل والمرأة، وهكذا بقية الحاجات الخاصة، كأن يقول: اللهم اغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اغنني عن سؤال خلقك، اللهم ارزقني ذرية صالحة، ونحو ذلك.

### شهادة الجوارح على الإنسان يوم القيامة(\*)

س: سؤال من: ع.و ـ من الخرج يقول: قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّه إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ • حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) الآيات.

والسؤال: يفهم من الآية: أن الجوارح المذكورة تتكلم وتخبر بما فعلت، فهل يقال قياساً على الجوارح المذكورة: إن الفرج يتكلم ويخبر بالزنى أو اللواط ونحوهما؟ لأن هناك من الوعاظ من يقول ذلك، فهل هذا صحيح؟ وما نصيحتكم للوعاظ فيما يتعلق بتفسير القرآن؟ جزاكم الله خيراً.

ج: بسم الله، والحمد لله.

هذه الأمور وأشباهها توقيفية ليس للعقل فيها مجال، وليس لأحد أن يثبت منها إلا ما جاء به النص من الكتاب أو السنة الصحيحة، وليس في النصوص فيما نعلم ما يدل على شهادة الفرج بما فعل، وإنما أخبر الله سبحانه في كتابه العظيم بشهادة السمع والأبصار والجلود والألسنة والأيدي والأرجل، فلا يجوز إثبات شيء آخر إلا بالدليل؛ لقول الله سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفُواحِشُ مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَعْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّه مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢)، فجعل سبحانه القول عليه بغير علم في أعلى مراتب التحريم، وقال عز وجل في القول عليه بغير علم في أعلى مراتب التحريم، وقال عز وجل في

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤٦٩) بتاريخ ٢٨/٢/١٤١٥.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآيتان ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ٣٣.

سورة البقرة: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ • إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا لا تَعْلَمُون ﴾ (١٠).

فأوضح سبحانه أن القول عليه بغير علم مما يأمر به الشيطان، وما ذاك إلا لما فيه من الفساد العظيم، والعواقب الوخيمة، نسأل الله العافية والسلامة.

أما نصيحتي للوعاظ فهي تقوى الله، وأن يحذروا القول عليه بغير علم في كتابه أو سنة نبيه عليه أو في غير ذلك، بل يجب عليهم أن يتحروا في وعظهم وتعليمهم ما دلَّ عليه الكتاب العظيم والسنة الصحيحة المطهرة، وأن يتثبتوا في كل ذلك؛ لقول الله عز وجل: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَىٰ بصيرة ﴾ (١).

وفق الله الجميع لما يرضيه.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان ١٦٨، ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية ١٠٨.

#### حكم الوفاء بنذر الطاعة (\*)

س: الأخ: ج. ر من المنطقة الشرقية بعث إلينا سؤالا يقول فيه: زوجتي نذرت على نفسها أن تصوم ستة أيام من كل شهر إذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية، وقد حصل على تلك الشهادة منذ سنة تقريباً، وبدأت الصيام من ذلك التاريخ، ولكنها أحست بالندم على ذلك وشعرت بالإرهاق؛ نظراً لانشغالها بتربية أبنائها وشؤون بيتها وخصوصاً أيام الصيف. فما رأي فضيلتكم في هذا النذر؟ وهل تستمر في الصوم، أو تستغفر الله وتتوب إليه، علما أنها نذرت أن تصوم ستة أيام شهرياً مدى الحياة؟

ج: عليها أن توفي بنذرها؛ لقول النبي عَلَيْهُ: «من نذر أن يطيع الله فلا يعصه» خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه: ﴿ يُوفُونَ فِي صحيحه، وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ﴾ (١)، ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة إذا كانت لم تنو التتابع، فإن كانت قد نوت التتابع فعليها أن تصومها متتابعة.

ونسأل الله أن يعينها على ذلك، ويعظم أجرها، ونوصيها وغيرها من المسلمين بألا تعود إلى النذر؛ لقول النبي عَلَيْك : «لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل» متفق على صحته.

وبالله التوفيق.

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٠٨٣ ) بتاريخ ١٦ /٧/٧ هـ.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية ٧.

#### حكم النذر في حالة الغضب

س: سؤال من: أم عايض ـ الرياض تقول: نذرت في حالة غضب أن أضرب ابني حتى يسيل دمه، ولكني لم أفعل. فماذا عَلَى عَرَاكم الله خيراً؟

ج: بسم الله، والحمد لله.

عليك كفارة يمين؛ لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله، بل هو محل اجتهاد ونظر، فإذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين، ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز.

فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين وهي:

إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فمن عجز عن الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام.

والإطعام يكون نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها، ومقداره: كيلو جرام ونصف على سبيل التقريب.

والله ولى التوفيق.

#### حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره (\*)

س: إذا حلف الرجل ليتم أمراً وهو في حالة قد لا يملك شعوره، هل يلزمه التكفير، وما هو؟

ج: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين، مثل أن يقول: (والله لأكلمن فلاناً) أو: (والله لأزورنه) أو:

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤٨١) بتاريخ ٢٤ /٩/٥١١هـ.

(والله لأصلين كذا وكذا)، وما أشبه ذلك، فلم يفعل ما حلف عليه، فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلاً يعلم ما يقول، أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه فاليمين لا تنعقد؛ لأن الوعي لما يقول لابد منه، فإذا اشتد به الغضب حتى جعله لا يعقل ما يقول ولا يضبط ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه؛ كالمجنون، والمعتوه، والنائم.

وله أن يترك ما حلف عليه إذا رأى المصلحة في ذلك، ويكفر عن يمينه؛ لقول النبي عَلَيْكَ: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير» متفق على صحته.

فلو حلف ألا يزور فلاناً ثم رأى أن الأصلح زيارته فإنه يزوره ويكفر عن يمينه، وهكذا ما أشبه ذلك.

ولا حرج في تقديم الكفارة أو تأخيرها. والله ولى التوفيق.

#### الشرك الأصغر لا يخرج من الملة(\*)

س: هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة؟

ج: الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، بل ينقص الإِيمان وينافي كمال التوحيد الواجب.

فإذا قرأ الإنسان يرائي، أو تصدق يرائي، أو نحو ذلك نقص إيمانه وضعف، وأثم على هذا العمل، لكن لا يكفر كفراً أكبر.

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤٧٩) بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٥ ١هـ.

#### حكم الزوج الذي لا يعاشر بالمعروف

س: إنني متزوجة منذ حوالي ٢٥ سنة ولدي العديد من الأبناء والبنات، وأواجه كثيراً من المشاكل من قبل زوجي فهو يكثر من إهانتي أمام أولادي وأمام القريب والبعيد ولا يقدرني أبداً من دون سبب ولا أرتاح إلا عندما يخرج من البيت، مع العلم أن هذا الرجل يصلي ويخاف الله، أرجو أن تدلوني على الطريق السليم جزاكم الله خيراً.

ج: الواجب عليك الصبر، ونصيحته بالتي هي أحسن، وتذكيره بالله واليوم الآخر لعله يستجيب ويرجع إلى الحق ويدع أخلاقه السيئة، فإن لم يفعل فالإثم عليه ولك الأجر العظيم على صبرك وتحملك أذاه، ويشرع لك الدعاء له في صلاتك وغيرها بأن يهديه الله للصواب، وأن يمنحه الأخلاق الفاضلة، وأن يعيذك من شره وشر غيره.

وعليك أن تحاسبي نفسك، وأن تستقيمي في دينك، وأن تتوبي إلى الله سبحانه مما قد صدر منك من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق زوجك أو في حق غيره، فلعله إنما سلط عليك لمعاص اقترفتيها؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَهِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثير ﴾ (١).

ولا مانع أن تطلبي من أبيه أو أمه أو إخوته الكبار أو من يقدرهم من الأقارب والجيران أن ينصحوه ويوجهوه بحسن المعاشرة؛ عملاً بقول الله سبحانه: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ (٢)، وقوله عز وجل: ﴿ وَلَهُنَّ مَثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفَ وَللرَّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَة ﴾ (٣) الآية.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ٢٢٨.

أصلح الله حالكما وهدى زوجك ورده إلى الصواب على الخير والهدى إنه جواد كريم.

# حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي (\*)

س: سؤال من: ل.ع\_يقول فيه: أعمل مأذون أنكحة، وقد سمعت من بعض المنتسبين للعلم أن عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي باطل ولا يجوز العقد لهما، فهل هذا صحيح؟ وماذا أعمل إذا طلب مني عقد قران؟ هل أسأل عن حال الزوجين من ناحية صلاتهما؟ أو أعقد القران دون السؤال؟ أفتونا مأجورين.

ج: بسم الله، والحمد لله

إذا علمت أن أحد الزوجين لا يصلي فلا تعقد له على الآخر؛ لأن ترك الصلاة كفر؛ لقول النبي عَلَيْكَ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» خرجه مسلم في صحيحه، وقول النبي عَلَيْكَ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدي ضالهم، إنه سميع قريب.

# حكم صلة الصديق الذي لا يؤدي الصلاة ولا يصوم رمضان (\*\*)

س: لي صديق عزيز عَلَيَّ وأحبه حباً شديداً ولكن هذا الصديق لا يؤدي الصلاة المفروضة عليه ولا يصوم رمضان ونصحته ولم يقبل منى، هل أصله أم لا؟

ج: هذا الرجل وأمثاله يجب بغضه في الله ومعاداته فيه، ويشرع

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( ١٤٦٦ ) بتاريخ ٧ / ٦ / ١٤١٥ هـ.

<sup>( \*\* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٣١٣ ) بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤١٢ .

هجره حتى يتوب؛ لأن ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي عَلَيْكَ : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» خرجه مسلم في صحيحه، وقوله عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

أما من جحد وجوبها فهو كافر بالإِجماع؛ لأنه بذلك يكون مكذباً لله ولرسوله عَلِي نسأل الله العافية من ذلك.

أما ترك الزكاة وترك صيام رمضان من غير عذر شرعي فمن أعظم الجرائم والكبائر.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي؛ كالمرض والسفر، ولكن الصحيح عدم كفرهما الكفر الأكبر إذا لم يجحدوا وجوب الزكاة والصيام.

أما من جحد وجوبهما أو أحدهما أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة فهو كافر بالإِجماع؛ لأنه مكذب لله سبحانه ولرسوله عَلَيْكُ بهذا الجحد.

فالواجب عليك أن تبغضه في الله، ويشرع لك أن تهجره حتى يتوب إلى الله سبحانه، وإن اقتضت المصلحة عدم هجره لدعوته إلى الله وإرشاده لعل الله يمن عليه بالهداية فلا بأس.

والواجب على ولاة أمر المسلمين استتابة من عرف بترك الصلاة فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيم ﴾ (١).

فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٥.

وقال عَلَيْكُ: «إنى نهيت عن قتل المصلين».

فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله.

وقد دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على: أنه يجب على ولى الأمر قتل من لا يصلي إذا لم يتب.

ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة، وأن يهديه سواء السبيل.

# حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقاً؟ (\*)

س: ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا؟

ج: لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه: التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها.

وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين؛ لقول النبي عَلَيْهُ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» متفق على صحته، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن المؤمن كقتله» خرجه البخاري في صحيحه.

وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على: أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب.

فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة.

ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٣٢٠) بتاريخ ٦/٦/٢١٢هـ.

#### حول طريقة ذكر الله عند الصوفية

س 1: لماذا يهتم الصوفيون بذكر الله فقط دون ذكر صفات الله؟ س ٢: لماذا لا يقوم المسلمون بذكر الله فقط ويقومون بذكر الله من خلال كلمة التوحيد وصفات الله؟

س ٣: الصوفيون يقولون: إن اسم الله يحمل قيمة أكبر ولكن المسلمون يقولون: بل لا إله إلا الله تحمل القيمة الكبرى.

ج: قد دلت الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن النبي عَلَيْكُ أن أفضل الكلام كلمة التوحيد: وهي لا إِله إِلا الله، كما في قول النبي عَلِيْكُ: «الإِيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إِله إِلا الله»، وقال عليه الصلاة والسلام: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إِله إلا الله، والله أكبر».

وقد ذكر الله في كتابه العظيم هذه الكلمة في مواضع كثيرة؛ منها:

قوله سبحانه: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو ﴾ ``، وقوله عز وجل: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرْ لذَنْبِكَ ﴾ ``.

والمشروع للمسلمين جميعاً أن يذكروا الله بهذا اللفظ: لا إِله الله، ويضاف إِلى ذلك: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله ـ كل هذا من الكلام الطيب المشروع.

أما قول الصوفية: (الله الله)، أو (هو هو)، فهذا من البدع، ولا يجوز التقيد بذلك؛ لأنه لم ينقل عن النبي الله ولا عن أصحابه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية ١٩.

رضي الله عنهم فصار بدعة؛ لقول النبي عَلِيه : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه.

ومعنى قوله ﷺ فهو رد: أي فهو مردود، ولا يجوز العمل به ولا يقبل.

فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتعبدوا بشيء لم يشرعه الله؛ للأحاديث المذكورة؛ وما جاء في معناها؛ لقول الله سبحانه منكراً على المشركين: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ (١٠).

وفق الله الجميع لما يرضيه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية٢١.

# هذا العصر ليس هو العصر الذي يوقف به الإنسان الدعوة<sup>(•)</sup>

أوضح سماحة الشيخ :عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: أن هذا العصر ليس هو العصر الذي يوقف به الإنسان الدعوة، بل العكس الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة والحمد الله.

وشدد سماحته ـ طبقا لواس ـ على ضرورة التزام كل إنسان بالطريق السوي في الدعوة إلى الله، مؤكداً حق ولاة الأمر في أن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى.

جاء ذلك في محاضرة لسماحته في أحد جوامع الرياض، وذلك رداً على سؤال: هل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟.

وقال سماحته: إِن هناك شحاً مطاعاً وهوى متبعاً، ولكن ليس هذا العصر الذي يوقف به الإنسان الدعوة، بل العكس، الحمد لله الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة، وهناك من يستجيب لها، فيدعو إلى الله ويحذر شحه المطاع وهواه المتبع، ولكن لا يقف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت تمنع فيه الدعوة ويعاقب عليها، وليس هذا بوقته ولله الحمد.

أما كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله كون بعض الناس يوقف لأجل خطئه في بعض المسائل، ما يمنع من الدعوة، كل إنسان يلزم الطريق ويستقيم على الطريق السوي لا

<sup>( \* )</sup> نشرت في جريدة الجزيرة في العدد ( ٨٠٨٤ ) ليوم الأربعاء الموافق ١٣ / ٦ / ١٥ ١ هـ.

يمنع، وإذا منع أحد أو أوقف أحد لأجل أنه خرج عن السبيل في بعض المسائل، أو أخطأ حتى يتأدب ويلتزم، ومن حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور، وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى.

على الدولة أن تتقى الله في ذلك، وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يلزم، ولا يترك الحبل على الغارب، كل إنسان يتكلم، لا، قد يتكلم أناس يدعون إلى النار، وقد يتكلم أناس يثيرون الشر والفتن ويفرقون بين الناس بدون حق، فعلى الدولة أن تراعى الأمور بالطريقة الإسلامية المحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله، وإذا وقع خطأ أو غلط لا يستنكر، من يسلم من الغلط؟ الداعي يغلط، والآمر الناهي قد يغلط، والدولة قد تغلط، والأمير قد يغلط، والقاضى يغلط، كل بنى آدم خطاء، لكن المؤمن يتحرى، والدولة تتحرى، والقاضى يتحرى، والأمير يتحرى، فليس أحد معصوماً، فإذا غلط ينبه على أخطائه ويوجه إلى الخير، فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه من العلاج، أو من التأديب، أو السجن إذا عاند الحق وعاند الاستجابة، ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله.

# واقع الدعوة، والمحاور التي يجب التركيز عليها من الدعاة (\*)

س: سؤال من: أ.م ـ من أمريكا يقول: واقع الدعوة الآن كيف تقيمونه؟ وما هي المحاور التي يجب التركيز عليها في ظل المستجدات الحالية في هذا العالم والتحديات المعاصرة؟

ج: في وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر، بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر، وذلك بواسطة طرق كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، مثلاً عن طريق الإذاعة، وعن طريق التلفزة، وعن طريق الصحافة، وهناك طرق شتى.

فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب، وأن يتكاتفوا فيه، وأن يبلغوا رسالة الله إلى عباد الله، ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يحابون في ذلك كبيراً ولا صغيراً ولا غنياً ولا فقيراً، بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله، كما أنزل الله وكما شرع الله.

وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يكون فرض عين، فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواك فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك، فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي غيرك فإنه يكون حينئذ في حقك سنة إذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافساً في الخيرات، وسابقاً إلى الطاعات.

ومما احتج به على أنها فرض كفاية قوله جل وعلا: ﴿ وَلَتَكُن

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤٦٨) بتاريخ ٢١/٢/٥١٤١هـ.

مَّنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾(١).

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره سبحانه وتعالى.

ومعلوم أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم، ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ، ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضاً رضي الله عنهم وأرضاهم، كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه.

فعند قلة الدعاة، وعند كثرة المنكرات، وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته، وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله كفى وصار التبليغ في حق غيره سنة؛ لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على من سواه. ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس يجب على العلماء حسب طاقاتهم، وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم، أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون، وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة.

وبهذا يعلم أن كونها فرض عين وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام؛ لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم. أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة فعليهم من الواجب أكثر، وعليهم أن يبلغوا الدعوة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٠٤.

إلى ما استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة، وباللغات الحية التي ينطق بها الناس، يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التي يعرفها، باللغة العربية وبغيرها فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بيانها، طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم، ولم تتيسر في السابق، كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك، أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز وجل، وأن ينشروا دين الله حسب طاقاتهم، وحسب علمهم، ونظراً إلى انتشار الدعوة إلى المبادىء الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة، وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان، وغير ذلك من الدعوات المضللة، نظراً إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضاً عاماً وواجباً على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام، فُرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة، وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوها، وألا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك؛ لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه، ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل.

فوجب على أهل الإسلام - الأمراء والعلماء وغيرهم - أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي، وبدعوة إسلامية على شتى المستويات، وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله.

## هل تقبل المجتمعات للدعوة الإسلامية الآن أفضل من السابق؟ (\*)

سؤال من: هـ. طـمن أمريكا يقول: هل تعتقدون سماحتكم أن تُقبُّل المجتمعات للدعوة الإسلامية الآن أفضل من السابق، بمعنى: أنه لا يوجد اليوم ما يسمى: (حائط الاصطدام بين الدعوة والمجتمع)؟

ج: بسم الله، والحمد لله، الناس اليوم في أشد الحاجة للدعوة، وعندهم قبول لها؛ بسبب كثرة الدعاة إلى الباطل، وبسبب انهيار المذهب الشيوعي، وبسبب هذه الصحوة العظيمة بين المسلمين. فالناس الآن في إقبال على الدخول في الإسلام، والتفقه في الإسلام حسب ما بلغنا في سائر الأقطار.

ونصيحتي للعلماء والقائمين بالدعوة أن ينتهزوا هذه الفرصة، وأن يبذلوا ما في وسعهم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس ما خلقوا له من عبادة لله وطاعته مشافهة وكتابة وغير ذلك، بما يستطيع العالم من خطب الجمعة والخطب الأخرى في الاجتماعات المناسبة، وعن طريق التأليف، وعن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فالعالم أو الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي له أن ينتهز الفرصة في تبليغ الدعوة بكل وسيلة شرعية، وهي كثيرة والحمد لله، فلا ينبغي التقاعس عن البلاغ والدعوة والتعليم، والناس الآن متقبلون لما يقال لهم من خير وشر.

فينبغي لأهل العلم بالله ورسوله أن ينتهزوا الفرصة ويوجهوا الناس للخير والهدى على أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص كل واحد من الدعاة على أن يكون قد عرف ما يدعو إليه عن طريق الكتاب والسنة، وقد فقه في ذلك حتى

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( ١٤٧٠ ) بتاريخ ٦ /٧ / ١٤١٥ هـ.

لا يدعو على جهل، بل يجب أن تكون دعوته على بصيرة، قال تعالى: ﴿ قُلْ هَذِه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرةً ﴾(١).

فمن أهم الشروط: أن يكون العالم أو الداعي إلى الله على بصيرة فيما يدعو إليه، وفيما يحذر منه.

والواجب الحذر من التساهل في ذلك؛ لأن الإنسان قد يتساهل في هذا ويدعو إلى باطل أو يَنهى عن حق.

فالواجب التثبت في الأمور، وأن تكون الدعوة على علم وهدى وبضيرة في جميع الأحوال.

#### مجالات الدعوة

س: البعض يرى: أن الدعوة لابد أن تكون في المساجد فقط، فما رأيكم؟ وما المجالات والأبواب التي يمكن للداعية أن يطرقها؟ ج: بسم الله، والحمد لله.

الدعوة لا تختص بالمساجد فقط، فهناك مجالات وطرق أخرى. والمساجد لاشك أنها فرصة للدعوة كخطب الجمعة والخطب الأخرى، والمواعظ في أوقات الصلوات، وفي حلقات العلم، فهي أساس انتشار العلم والدين، ولكن المسجد لا يختص وحده بالدعوة.

فالداعي إلى الله يدعو إليه في غير المساجد في الاجتماعات المناسبة أو الاجتماعات العارضة، فينتهزها المؤمن ويدعو إلى الله، وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وعن طريق التأليف، كل ذلك من طرق الدعوة، والحكيم الذي ينتهز الفرصة في كل وقت وكل مكان، فإذا جمعه الله بجماعة في أي مكان وأي زمان وتمكن من الدعوة بذل ما يستطيع من الدعوة إلى الله بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية ١٠٨.

#### الدعوة إلى الله فرض كفاية (\*)

س: سؤال من: م.أ ـ من أمريكا يقول: نود من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه الفضل فيها.

ج: أما حكمها: فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة:

منها قوله سبحانه: ﴿ وَلْتَكُنْ مَنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) ومنها قوله جل وعلا: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسنَة وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) ومنها قال عز وجل: ﴿ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَهَا قُوله سَبحانه: ﴿ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) ومنها قوله سبحانه: ﴿ قُلْ هَذَهِ سَبِيلِي وَلا تَكُونَنَ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) ومنها قوله سبحانه: ﴿ قُلْ هَذَهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ (١) .

فبين سبحانه: أن أتباع الرسول عَيْكُ هم الدعاة إلى الله، وهم أهل البصائر.

والواجب - كما هو معلوم - هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (٥٠).

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( ١٤٦٩ ) بتاريخ ٢٨ /٦ / ١٤١٥هـ.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، الآية ٢١

وصرح العلماء بأن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يكون فيها الدعاة.

فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملاً صالحاً جليلاً.

وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاماً؛ لأنهم تركوا الواجب.

أما بالنظر إلى عموم البلاد، فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة تبلغ رسالات الله، وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة، فإن الرسول عَلَيْكُ قد بعث الدعاة وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء، ودعاهم إلى الله عز وجل.

## حكم سب ولاة الأمور والعلماء(\*)

أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية على أن الحذر واجب من الأشرطة الخبيثة التي تدعو إلى الفرقة والاختلاف وسب ولاة الأمور والعلماء، وقال: إنها من أعظم المنكرات.

وأضاف سماحته في إجابته على سؤال لمجلة (الدعوة) في عددها الصادر يوم الخميس ١٢/١٩ اهـ: أن من الواجب الحذر منها سواءً جاءت من لندن من الحاقدين والجاهلين الذين باعوا دينهم على الشيطان من جنس محمد المسعري ومن معه. وأكد سماحة الشيخ ابن باز على وجوب إتلاف ما يأتي من هذه الأوراق؛ لأنها شروتدعو إلى الشر.

واختتم سماحته إجابته: بأن النصيحة تكون بالثناء على ما فعل من الخير، والحث على إصلاح الأوضاع، وأن من عادة أهل الخير الدعوة لولاة الأمور بالخير.

وفيما يلي نص السؤال وإِجابة سماحته:

السؤال: سماحة الشيخ هل الكلمة تؤثر في الأمن وتزعزعه مثل الأوراق التي تأتي بالفاكسات من خارج هذه البلاد، من بعض الحاقدين على هذه البلاد وولاتها وعلمائها؟

الجواب: توزيع الأشرطة الخبيثة التي تدعو إلى الفرقة والاختلاف، وسب ولاة الأمور والعلماء، لاشك أنها من أعظم المنكرات.

<sup>(\*)</sup> نشرت في جريدة عكاظ في العدد (١٠٥٤١) ليوم الجمعة الموافق ٢٠/١/٢١هـ.

والواجب الحذر منها، سواء كانت جاءت من لندن من الحاقدين والجاهلين الذين باعوا دينهم وباعوا أمانتهم على الشيطان من جنس محمد المسعري ومن معه، الذين أرسلوا الكثير من الأوراق الضارة المضلة، والمفرقة للجماعة، يجب الحذر منهم، ويجب إتلاف ما يأتي من هذه الأوراق؛ لأنها شر وتدعو إلى الشر، وما هكذا النصيحة.

فالنصيحة تكون بالثناء على ما فعل من الخير، والحث على إصلاح الأوضاع، والتحذير مما وقع من الشر، هذه طريقة أهل الخير الناصحين لله ولعباده.

## التحذير من نشرات المسعري لما تنطوي عليه من أهداف للإفساد وتضليل الناس(\*)

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله وبالدعاة إلى الله عز وجل، كما أشكره سبحانه على ما يسر من سماع هذه الكلمات الطيبات المباركة، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاءً مباركاً، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا من دعاة الهدى وأنصار الحق ما بقينا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين وينصر بهم الحق، وأن يعيذهم من بطانة السوء، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق جميع الدعاة للعلم بصيرة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، ومن الدعاة إلى الله بالقول بصيرة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، ومن الدعاة إلى الله بالقول والعمل والسيرة، إنه جل وعلا جواد كريم.

أيها الاخوة في الله: تعلمون فضل الدعوة وعظيم أثرها على الناس إذا صدرت عن أهل العلم والبصيرة، والعلم بما قاله الله ورسوله، وعن ذكر الآيات الكريمات والأحاديث النبوية، لاشك أن لها الأثر العظيم

<sup>(\*)</sup> كلمة توجيهية القاها سماحته في الحفل الختامي للدورة الشرعية الخامسة للدعاة العاملين بمكاتب الدعوة بالمملكة، والتي تشرف عليها وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

في إصلاح الناس، وتوجيههم إلى الخير، وتحذيرهم من الشر، وأهم شيء: هو العناية بالعقيدة وإفهام الناس ذلك، وتوضيح ذلك لهم، فإن الله جل وعلا خلق الخلق؛ ليعبدوه، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ (١). وهذه العبادة هي دين الله، هي الإسلام، هي المدى، هي التقوى، هي الإيمان بالله ورسوله.

فواجب على جميع المكلفين أن يفهموها ويعرفوها، وواجب على أهل العلم والبصيرة أن يوضحوها للناس، وأن يشرحوها للناس، وهي توحيد الله والإخلاص له، وصرف جميع العبادة له جل وعلا من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة، وغير هذا من أنواع العبادة.

ومن أخص العبادة التي خلقنا لها أن نخص الله بالعبادة، ندعوه وحده، نستغيث به، ننذر له، نذبح له، نسجد له، نصلي له، نصوم له... إلى غير ذلك، ولابد من بيانها للناس بلغاتهم التي يفهمونها، ولابد من الصبر على ذلك، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمَّن دَعَا إِلَى اللّه وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ (١)، وقال جل وعلا: ﴿ ادْعَ وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ (١)، وقال جل وعلا: ﴿ ادْعَ اللّهِ سَبِيلِ رَبّكَ بِالْحَكْمَة وَالْمَوْعَظَة الْحَسنَة وَجَادلُهُم بِالّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ فَبِما رَحْمَة مِن اللّه لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ أَحْسَنُ ﴾ (١).

فالواجب على الدعاة الصبر والتحمل، وأن تكون دعوتهم على بصيرة وعن علم بما قال الله سبحانه وقال رسوله عَلَيْكُ، هذه هي الحكمة

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية ١٥٩.

مع الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والرفق حتى يفهم الناس عقيدتهم، وحتى يفهموا لماذا خلقوا؟ وحتى يفهموا مَا أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، حتى يؤدوا ذلك على بصيرة وعلم، سواء كان ذلك في هذه البلاد السعودية مهد الإسلام، أو في أي بلاد من بلاد الله أينما كنت، عليك أن توضح الدعوة، وأن يكون ذلك بالأدلة الشرعية: قال الله عز وجل، وقال رسوله عَلَيْكُ، وأن تخاطب الناس بما يفهمون ويعقلون (حدثوا الناس بما يعرفون)، كما قال على رضى الله عنه، وأن تصبر على ذلك، وكل قوم يحدثون بلغتهم التي يفهمونها مع التحذير من دعاة الباطل، ومن دعاة السوء، لابد من التحذير منهم، ولابد من تشجيع الدعاة إلى الله والثناء عليهم، وحثهم على القيام بواجبهم أينما كانوا، في السيارة، وفي القطار، وحتى في الطائرة، وفي السفينة وفي الباخرة، في أي مكان، وبأي لغة يفهمها أو يعقلها عند الحاجة إليها، يريد فضل الله يريد هدايته، يريد الثواب العظيم منه جل وعلا، يريد إِنقاذ إِخوانه من الهلكة، يريد إِبلاغ دعوة الله، ليس له حظ في الرياء والسمعة، ولكن يريد وجه الله والدار الآخرة أينما كان.

فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بالتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه والنشاط في ذلك، مع العناية الكاملة بالتفقه في الدين، والعناية بالأدلة الشرعية، يقول الله عز وجل: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١)، ويقول النبي عَلَيْهُ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين».

فأوصيكم بالجد، والتفقه في الدين، فالإنسان يتعلم ويعلم:

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٥٩.

«خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، فلا يزال إلى الموت يتعلم ويعلم الخير للناس، ولا يظن أنه بلغ العلم وأنه بلغ النهاية، لا، لا يزال يطلب العلم ولو عمر ألف عام يطلب المزيد، ويطلب الأدلة الشرعية ويطلب الفقه في المعنى والبصيرة حتى يبلغ الناس على علم وعلى بصيرة.

وأوصي بالحذر من دعاة الهدم، من دعاة الضلالة، فيجب الحذر منهم والتحذير، يجب الحذر والتحذير من دعاة الضلالة، مثل هؤلاء الذين يرسلون دعواتهم الضالة المضللة من لندن، ومن بلاد الكفرة كر (المسعري) وأشباهه ومن يتعاون معه على التخريب والفساد وتضليل الناس، هذا شر عظيم وفساد كبير.

قد سمعتم من كلمة الشيخ صالح (۱): بيان ما جاء في بعض نشراتهم من سب لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، وأنه ساذج، وأنه ليس بعالم، وأنه، وأنه، هذا الكلام لا يقوله من في قلبه أدنى محبة للخير، ومن في قلبه أدنى غيرة، ومن هو مسلم حقيقة يحب الله ورسوله، كيف يرمي دعاة الهدى الذين أنقذ الله بهم من الشرك وعبادة القبور وعبادة الأصنام وعبادة الشجر والحجر إلى توحيد الله وطاعته!

فيجب القضاء على هذه النشرات، والتحذير منها، وإتلافها مهما كانت، فالمصلح: هو الذي يدعو إلى الله، يدعو إلى التمسك بالدين، يدعو إلى التناصح، يدعو إلى التعاون مع ولاة الأمور في الخير، يدعو لهم بالتوفيق والهداية، وأن الله يعينهم على الخير، وأن الله يهديهم ويصلح لهم البطانة، وأن الله يوفقهم لإقامة الحق.

<sup>(</sup>١) الشيخ صالح بن غانم السدلان المشرف على المكتب التعاوني في العليا والسليمانية بالرياض.

هكذا المصلح، هكذا الداعي، يدعو لهم بالخير ويشكرهم على الخير، يشكرهم على ما بذلوه من الخير، يدعوهم إلى الاستقامة، وإلى صلاح البطانة والحذر من أهل السوء، ويدعو إلى إزالة المنكرات، يدعو إلى إزالتها، بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، والنصيحة لولاة الأمور والعلماء، مع الدعاء لهم بالتوفيق، يقول لهم: تواصوا، تناصحوا في ذلك، أرشدوا الناس جزاكم الله خيراً، وفقكم الله، كما قال جل وعلا: ﴿ وَالْعَصْرِ • إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ • إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَواصَوا بالْحَقِ وَتَواصَوا بالصَّرْ ﴾ (١).

هكذا تكون النصيحة، هكذا تكون الدعوة إلى الله، نشر العلم عن طريق الكتاب والسنة، نصيحة الناس بالكلام الطيب، بالرفق، والدعاء لهم بحسن العاقبة، والدعاء لهم بالفقه في الدين وصلاح البطانة، والدعاء للعلماء بالتوفيق والهداية، وأن يعينهم الله على إبلاغ الدعوة إلى الله في مكاتب الدعوة وغيرها.

فأوصيكم أيها الإخوة الداعون إلى الله في مكاتب الدعوة: أوصيكم بالصبر، والعناية بالعلم والبصيرة والأدلة الشرعية، والعناية بمن هو خارج هذه البلاد بدعوته إلى الإسلام، وتحبيب الإسلام إليهم؛ لعل الله يهديهم بأسبابكم، ويكون لكم مثل أجورهم، بِلُغَتِهِم، وباللطف، والعبارات الواضحة، بإزالة الشبه.

يقول النبي عَلَيْ لعلي رضي الله عنه: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»، ويقول عَلَيْ : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»، فاحتسبوا الأجر أيها الدعاة، فاحتسبوا الأجر

<sup>(</sup>١) سورة العصر كاملة.

أينما كنتم في الدعوة إلى الله، عن طريق الكتاب والسنة، واحذروا القول على الله بغير علم، تفقهوا وتعلموا، وقولوا عن علم وعن بصيرة، واحذروا القول على الله بغير علم، وتعاونوا على البر والتقوى، وتناصحوا فيما بينكم، وأبشروا بالخير والعاقبة الحميدة.

والله المسئول جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين.

كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يعيذهم من بطانة السوء، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين الناصحين لله ولعباده، وأن يعينهم على إزالة كل ما يخالف شرع الله، وعلى إلزام الناس بأمر الله.

كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شريعته، والتحاكم إليها، والرضا بها، وإيثارها على ما سواها، إنه جل وعلا جواد كريم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه.

#### نصيحة بعدم قراءة نشرات ما يسمى بـ: (لجنة الحقوق الشرعية)(\*)

نصح سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عموم المسلمين: بالإعراض عن النشرات التي تصدرها اللجنة التي يتزعمها محمد المسعري، والتي تسمى: بـ (لجنة الحقوق الشرعية) وقال: نصيحتي للجميع ألا يقرؤوها ولا ينظروا إليها.

وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في محاضرة القاها بالرياض في مطلع الأسبوع الماضي: أن مصدري النشرة أرادوا بذلك التفرقة بين المسلمين، والتفرقة بين ولي الأمر والرعية، وإثارة الفتن، والخروج على ولي الأمر، وهذا شر عظيم وبلاء كبير، وهم ساعون في شق عصا المسلمين.

وأضاف سماحته: أن الذي يرد من أوروبا من المسعري وغير المسعري من هذه الأشياء يريدون به شق العصا والفتنة، يجب طرحه وعدم الالتفات إليه، وعدم قراءته والتحذير منه.

وأشار سماحته، إلى أن هؤلاء فتحوا باب شر.. باب فتن.

والواجب على المسلم أن يبتعد عن أسباب الفتنة وشق العصا والفتن بين المسلمين والاختلاف بين الراعي والرعية، وأن يكون مجمعاً لا مفرقاً ولا فاتناً، بل يسعى للم الشمل مع النصيحة والتوجيه والكلام الطيب من دون شق العصا، ومن دون عبارات تسبب الشر

<sup>(\*)</sup> نشرت في جريدة الجزيرة في العدد ( ٨٠٧٩) بتاريخ ٨/٦/٥١٤١.

والفساد، وأساليب تفتح باب الشر والعداء والانقسام.

مؤكداً سماحته على أن ذلك يجب أن يكون في المحاضرات وغيرها.

مردفاً قوله: يجب على المسلم ، أن يتحرى في محاضراته، وفي أشرطته الأسلوب الذي ينفع الأمة، ولا يفتح باب الفتنة.

# حكم القيام بمهام السؤال عمن يعمل أو يرغب العمل في الإدارة

س: الأخ الذي رمز لاسمه ب: الباحث عن الحق من الرياض، يقول في سؤاله: أعمل تحت إدارة أحد المسؤولين المهمين في الدولة، وهذا المسؤول يطلب مني أحياناً السؤال عن بعض الأشخاص الذين يرغبون في العمل تحت إدارته أو الذين يعملون فعلاً في الإدارة من ناحية أخلاقهم وصلاحهم وكفايتهم، فهل يجوز لي أن أقوم بهذا العمل؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

ج: يجوز لك أن تقوم بهذه المهمة بعد تحري الصدق والعناية وعدم الكذب والغش؛ لأن هذا العمل مع الصدق والإخلاص يعتبر من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب النصيحة. وفق الله الجميع.

# حكم إبلاغ المسؤولين بالإدارة لمن وجد فيه مخالفة أو تقصير

س: الأخ: أ.ع - من مكة المكرمة يقول في سؤاله: إذا لمست يا سماحة الشيخ من أحد العاملين في الإدارة تقصيراً في عمله أو فساداً في خلقه، فهل يجوز لي أن أبلغ عنه المسؤول في الإدارة؟

ج: المشروع لك نصيحته وتوجيهه إلى الخير، وحثه على أداء الأمانة، فإن لم يمتثل، فالواجب الرفع عنه إلى الجهة المختصة؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوعَى ﴾ (١)، وقول النبي عَلَيْكَ : «الله عز وجل: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوعَى ﴾ (١)، وقول النبي عَلَيْكَ : «الله عز وجل: ﴿ وَلَكتابه ، والمعيحة » ثلاثاً ، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «الله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم » أخرجه مسلم في صحيحه . والله ولي التوفيق .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٢.

# حكم قول: (إن أحسنت فمن الله، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان)

س: الأخ: أ.م.أ ـ من مكة المكرمة يقول في سؤاله: أسمع بعض الدعاة والمحاضرين يقولون في نهاية كلماتهم: هذا ما عندي فإن أحسنت فمن الله، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان، فما حكم قولهم هذا يا سماحة الشيخ؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: لا أعلم في ذلك حرجاً؛ لأن ذلك هو الحقيقة، فالمحاضر والمدرس والواعظ وغيرهم من الناصحين، عليهم في ذلك تقوى الله وتحري الحق، فإن أصابوا فذلك من فضل الله عليهم، وإن أخطأوا فمن تقصيرهم ومن الشيطان، والله سبحانه ورسوله بريئان من ذلك. والله الموفق.

## حكم قول: (ما تستاهل) أو: (والله ما تستاهل)

س: الأخ: أ.ع.ح - من الرياض يقول في سؤاله: بعض الأشخاص عندما يعود أحد المرضى يقول له: ما تستاهل، كأنه بهذا يعترض على إرادة الله، أو بعض الأشخاص عندما يسمع أن فلاناً من الناس مريض يقول: والله ما يستاهل، نرجو من سماحة الشيخ بيان جواز قول هذه الكلمة من عدمه. جزاكم الله خيراً.

ج: هذا اللفظ لا يجوز؛ لأنه اعتراض على الله سبحانه، وهو سبحانه أعلم بأحوال عباده، وله الحكمة البالغة فيما يقضيه ويقدره على عباده من صحة ومرض، ومن غنى وفقر وغير ذلك.

وإنما المشروع أن يقول: عافاه الله وشفاه الله، ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة.

وفق الله المسلمين جميعاً للفقه في الدين والثبات عليه، إنه خير مسئول.

## حكم قول: (ما صدقت إني ألقاك)

س: الأخ: ع. ع. من مرات في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: بعض الناس مثلاً عندما يبحث عن شخص ولا يجده ثم يجد في البحث عنه ويجده يقول له: ما صدقت على الله إني ألقاك. فما حكم الشرع في هذا القول؟ وفقكم الله وأعانكم آمين.

ج: هذه كلمة عامية، ولا أعلم فيها حرجاً. ومعناها: أني كدت أن أيأس من لقائك.

والله الموفق.

# حكم دعاء العقيم بدعاء زكريا عليه السلام: ﴿ رب لا تذرني فرداً ﴾

س: يسأل الأخ: ع.ج من جدة ويقول: من كان عقيماً ولا ينجب أطفالاً، ودعا بالدعاء الذي دعا به زكريا عليه السلام، مثل قوله تعالى: ﴿ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ (١) ، فهل هذا صحيح ؟

ج: لا أعلم بالدعاء المذكور بأساً، وإن دعا بغير هذا كأن يقول: (اللهم ارزقني ذرية طيبة، اللهم هب لي ذرية صالحة)، وما أشبهه من الدعوات، فكل هذا طيب. ومثل قوله تعالى: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ (٢).

ويشرع له أن يعرض نفسه على الأطباء المختصين؛ لأنه قد لا يكون عقيماً ولكن به مانع يمكن علاجه، وهكذا يشرع له أن يتزوج امرأة قد ولدت؛ لأن العلة المانعة قد تكون في الزوجة التي

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ٣٨.

عنده لا فيه؛ لعل الله يرزقه الذرية الطيبة بسبب ذلك، وقد صح عن النبي عَلِيلَة أنه قال: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة».

والله ولي التوفيق.

# في قول: (أشهد أن لا إله إلاَّ الله) هل الصحيح (أنَّ ) بالتشديد أو (أنْ ) بالسكون؟

س: الأخ: ع.س.ع - من الكويت يقول في سؤاله: أسمع بعض الناس يقول في التشهد: أشهد أنَّ لا إِله إِلا الله - بالتشديد في أنَّ - وبعضهم يقول: أشهد أنْ لا إِله إِلا الله - بالتسكين في أنْ - في أنَّ الصحيح؟ أفيدونا أفادكم الله يا سماحة الشيخ.

ج: الصحيح: التسكين، والمعنى: أشهد أنه لا إِله إِلا الله، ولكن لغة العرب في مثل هذا تسكن النون وتدغمها في اللام لظهور المعنى، وإِن شدد النون وأتى بالهاء، فلا حرج في ذلك، وذلك بأن يقول: أشهد أنّه لا إِله إِلا الله، ولكن استعمال اللفظ الوارد في الأحاديث عن النبي عَلَيْكَ : وهو تخفيف النون وإدغامها في اللام أولى وأفضل. والله ولى التوفيق.

#### حكم وصف الممرضات بملائكة الرحمة

س: سؤال من: أ.أ.ع ـ من الدمام يقول: نقرأ ونسمع كثيراً من عامة الناس وكتابهم وشعرائهم من يصف في كتابه أو شعره الممرضات بأنهن ملائكة الرحمة؟ فما رأي سماحتكم في مثل هذا الوصف، وهل يجوز ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. والسلام

عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على الممرضات؛ لأن الملائكة ذكور وليسوا إناثاً، وقد أنكر الله سبحانه على المشركين وصفهم الملائكة بالأنوثية، ولأن ملائكة الرحمة لهم وصف خاص لا ينطبق على الممرضات، ولأن الممرضات فيهن الطيب والخبيث فلا يجوز إطلاق هذا الوصف عليهن. والله الموفق.

## حكم النقر على الخشب خوفاً من عين الحاسد بقوله: (دق الخشب)

س: الأخ الذي رمز لاسمه ب: أبي عمر - من دمشق يقول في رسالته: عند ذكر نعمة أنعم الله بها على أخ أو صديق يقوم البعض بالنقر على الخشب؛ تعبيراً عن الخوف من عين الحاسد، وبعضهم قد يطلب من الآخر النقر على الخشب بقوله: (دق الخشب)، فما حكم الشرع في هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين إن شاء الله.

ج : هذا العمل منكر واعتقاد فاسد لا يجوز فعله.

وإنما المشروع عند حصول النعمة أو السلامة من ضدها شكر الله، والثناء عليه، وسؤاله سبحانه تمام النعمة والعون على شكرها، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَديدٌ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُ وَنِي أَشْدُونَ ﴾ (١).

وفق الله الجميع.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٥٢.

#### الدعاء بطول العمر (\*)

سؤال من: ع. ح ـ أبها: هل يجوز الدعاء بطول العمر أم أن العمر مقدر ولا فائدة من الدعاء بطوله؟

ج: لا حرج في ذلك، والأفضل: أن يقيده بما ينفع المدعو له، مثل أن يقول: أطال الله عمرك في طاعة الله، أو في الخير، أو فيما يرضي الله. ومعلوم أن الدعاء لا يخالف القدر، بل هو من القدر؛ كالأدوية،

وكل الأسباب التي لا تخالف شرع الله فهي كلها من القدر.

وقدر الله ماضٍ في حق المريض والصحيح، ومن دعي له ومن لم يدع له، لكن الله سبحانه أمر بالأسباب المشروعة والمباحة، ورتَّب عليها ما يشاء سبحانه، وكل ذلك من قدر الله.

والله ولي التوفيق.

والرقى، ونحو ذلك.

## حكم تصوير غسل الميت للتذكير (\*\*)

س: ما حكم تصوير تغسيل الميت على شريط فيديو ثم بيعه بحجة أنه من باب التذكير بالموت؟

ج: إِن كان المقصود تصوير الميت حين التغسيل فذلك لا يجوز؛ لأن النبي عَلَيْكُ نهى عن تصوير ذوات الأرواح، ولعن المصورين وقال: «إِنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة».

أما إِن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل الميت، كما شرع الله عز وجل في شريط يوزع أو يباع فلا بأس، كما يسجل تعليم الناس

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٣٠٧) بتاريخ ٤ /٣/٣ ١ ١٤١٨.

<sup>( \*\* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( ١٤٦٦ ) بتاريخ ٧ / ٦ / ١٤١٥ هـ.

الصلاة وغيرها مما يحتاجه الناس من غير تصوير. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.

#### حكم تحنيط الحيوانات والطيور

س: الأخ: م.ح.م ـ من الرياض يقول في سؤاله: يقوم بعض الناس بتحنيط بعض الحيوانات أو الطيور، وذلك بوضع الملح والديتول والقطن وبعض المواد بداخلها ثم يضعونها في مجالسهم للزينة، فما حكم الشرع المطهر في هذا، أفتونا جزاكم الله خيراً؟

ج: لا يجوز مثل هذا العمل؛ لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنَّط، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله كما يظن بعض الجهلة، ولأن ذلك أيضاً وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح تأسياً بما علق المحنط ظناً من المتأسي به أنه صورة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي ومشاركتي فتوى بما ذكرته.

والله ولى التوفيق.

## الفتوى الجماعية (\*)

س: ما رأي سماحتكم في المقولة التي تقول: إِن أمور العصر تعقدت وأصبحت متشابكة، لذلك لابد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة المختصين بجوانب المشكلة أو الحالة ومن بينهم الفقيه؟

ج: إِن الفتوى يجب أن تستند إلى الأدلة الشرعية، وإِذا صدرت الفتوى عن جماعة من أهل العلم كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق، لكن هذا لا يمنع العالم أن يفتي بما يعلمه من الشرع المطهر.

<sup>( \* )</sup> نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٤٨٠) بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٥ ١هـ.

# هل الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟

س: هل الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟ يرجى التفصيل أثابكم الله؟

ج: الإجماع اليقيني حجة قطعية، وهو أحد الأصول الثلاثة التي لا تجوز مخالفتها وهي: الكتاب والسنة الصحيحة، والإجماع. وينبغي أن يعلم أن الإجماع القطعي المذكور: هو إجماع السلف من أصحاب النبي عَلِي رضي الله عنهم؛ لأن بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (العقيدة الواسطية)، وغيره من أهل العلم.

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَكَّىٰ وَسَاءَتْ مَصيراً ﴾ (١).

وفق الله المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه، والحذر مما يخالفه. إنه سميع قريب.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ١١٥.

## حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي (\*)

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، أما بعد: فقد اطلعت على الفتوى التي نشرت في جريدة المسلمون العدد (٢٤) في ٢١/٨/٥٠١هـ. لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، وقد جاء فيها ما نصه: (اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظ مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه حلّ لنا ما داموا يعتبرون هذا حلالاً مذكى . . إلخ) اهـ.

وأقول: هذه الفتوى فيها تفصيل، مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دلا على حل ذبيحة أهل الكتاب، وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار، قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُ كُمْ حلُّ لَهُمْ ﴾ (١).

فهذه الآية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارى، وطعامهم: ذبائحهم، وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار، ويستثنى من ذلك عند أهل العلم: ما علم أنه أهل به لغير الله؛ لأن ما أهل به لغير الله منصوص على تحريمه مطلقاً؛ لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله به ﴾(١) الآية.

وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع، سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين،

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة الإصلاح في العدد (٩٠) لشهر ذي القعدة من عام ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٣.

وما لم تعلم كيفية ذبحه فالأصل: حله إذا كان من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب، وما صعق أو ضرب وأدرك حياً وذكي على الكيفية الشرعية فهو حلال، قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْحَنزِيرِ وَمَا أُهلَّ لغَيْرِ اللَّه به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُترَدِيّةُ وَالنَّطيحَةُ وَمَا أَهلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ (١).

فدلت الآية على تحريم الموقوذة والمنخنقة، وفي حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها، وهكذا التي تضرب في رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها؛ للآية الكريمة المذكورة.

وبما ذكرنا يتضح ما في جواب الشيخ يوسف وفقه الله من الإجمال، أما كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق فليس ذلك مما يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين، وإنما الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمه، وكون الآية الكريمة قد أجملت حل طعامهم لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية على تحريمه من المنخنقة والموقوذة ونحوهما، بل يجب حمل المجمل على المبين، كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول.

أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف: فهو في أناس مسلمين حدثاء عهد بالإسلام وليسوا كفاراً، فلا يجوز أن يحتج به على حل ذبائح الكفار التي دل الشرع على تحريمها، وهذا نصه (عن عائشة رضي الله عنها، أن قوماً قالوا للنبي عَلَيْكَ : إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُّوا عليه أنتم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٣.

وكلوه» قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر)(١) رواه البخاري.

ولواجب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره، وأسأل الله أن يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل، إنه خير مسؤول.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: (٦/٦٦).

# حكم الإسلام في تبني الأيتام المسلمين، وفي قيام المشاريع الإسلامية من قبل الجماعات التبشيرية، وطلب المساعدة منهم

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الحاج بابكر جوم، وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

وصلني كتابكم الكريم رقم بدون وتاريخ بدون، وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة كان معلوماً:

الأول: ما حكم الإسلام في تبني جماعة تبشيرية للأيتام المسلمين وهل في الإمكان أن تعطونا دليلاً على ذلك؟

والجواب: لا يجوز تسليم أيتام المسلمين إلى الكفرة من النصارى وغيرهم؛ لما في ذلك من الخطر العظيم على الأيتام، وأن ينشئوهم تنشئة غير إسلامية، وهم أمانة بيد المسلمين فلا يجوز أن يجعلوهم تحت ولاية غيرهم، وقد قال الله سبحانه: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُاتُ بَعْضُهُمْ أُولْيَاء بَعْضٍ ﴾ (١) الآية، وقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولْيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فَتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ (١)

الثاني: ما حكم الإسلام في إقامة المشاريع الإسلامية على أيدي جماعات تبشيرية مسيحية كانت أم يهودية?

الجواب: لا يجوز أن تسلم الأعمال الإسلامية كالتي ذكرتم إلى العمال من الكفرة؛ لأنهم لا يُؤْمَنُون عليها، ولا يوثق بنصحهم؛ لقول

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية ٧٣.

الله عز وجل: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرءَآؤا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ (١٠)، وللآيتين السابقتين.

وقد صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرار بمنع إسناد تعمير المساجد إلى غير المسلمين؛ لما ذكرنا من الأدلة والعلة.

#### الثالث: ما حكم طلب المساعدة من الكفار وقبولها؟

الجواب: هذا فيه تفصيل؛ فإن كان طلبها منهم وقبولها لا يخشى منه ضرر في الدين على من طلبها أو قبلها فلا حرج في ذلك، وإن كان في ذلك خطر لم يجز له طلبها ولا قبولها؛ عملاً بالأدلة الشرعية الدالة على وجوب الحذر مما حرم الله، والبعد عن مساخط الله، وقد ثبت عن النبي عَيَّا أنه قبل بعض الهدايا من المشركين ولم يقبلها من آخرين، والحكمة في ذلك: هو ما ذكرنا، كما نص على ذلك أهل العلم.

والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية ٤.

## إبداء الرأي في إنشاء هيئة سلفية علميةتحت اسم جمعية الكتاب والسنة الخيرية في الخرطوم بالسودان

سماحة الوالد الشيخ العلامة/

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متعكم الله بالصحة والعافية، وزادكم إيماناً وتقوى، أما بعد: س: فنحن مجموعة من الدعاة وطلبة العلم الشرعى بالسودان بحِمد الله من الله تعالى علينا بعقيدة ومنهج السلف الصالح في توحيد العبادة والأسماء والصفات وغير ذلك، وهدفنا هو طلب العلم الشرعي ونشره بين الناس والدعوة إلى الله تعالى على طريقة السلف في مراكز مختلفة في أنحاء البلاد، وتعليم الناس أمور دينهم في التوحيد وأركان الإسلام وغير ذلك، ومحاربة الشرك والبدع، والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وغرس الفضيلة ومحاربة الرذيلة، وتربية الناس على مكارم الأخلاق والنأي بهم عن أراذلها. ونتعاون مع كافة من يعمل في حقل الدعوة إلى الله تعالى فيما وافق فيه الحق والصواب، تعاوناً شرعياً؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوكَ ﴾ (١) الآية، بعيداً عن التكتلات الحزبية والتعصب للرجال أو التنظيمات وعقد الولاء والبراء على ذلك، وإنما نحب في الله ونبغض في الله ونوالي في الله ونعادي في الله على منهج السلف الصالح، ونعمل على إنشاء المراكز التعليمية

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٢.

وبناء المساجد والمعاهد الشرعية ودُور تحفيظ القرآن والمكتبات العامة ونشر الكتب والرسائل العلمية النافعة، والأشرطة العلمية المفيدة، والحجاب الشرعى، وربط الأمة بالعلماء الربانيين.

ولهذا أنشأنا هيئة سلفية علمية تضم مجموعة من خريجي الجامعات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وممن تتلمذوا على كبار مشايخ الدعوة السلفية في العالم الإسلامي تحت اسم جمعية الكتاب والسنة الخيرية التي مقرها الخرطوم، فهل هنالك محذور شرعي في العمل على تحقيق هذه الأهداف المذكورة من خلال الجمعية آنفة الذكر دون الالتزام بتنظيم جماعة معينة بالسودان، لما لدينا عليها من ملاحظات هامة مع الاحتفاظ بأخوة الإسلام والتعاون معهم على الحق. أفتونا مأجورين.

الجواب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، أما بعد:

فهذا المنهج الذي ذكرتم أعلاه في الدعوة إلى الله تعالى، وتوجيه الناس إلى الخير على هدي الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة منهج صالح نوصيكم بالتزامه والاستقامة عليه، والتعاون مع إخوانكم الدعاة إلى الله في السودان وغيرها فيما يوافق الكتاب والسنة، وما درج عليه سلف الأمة في بيان توحيد الله وأدلته والتحذير من الشرك ووسائله، والتحذير من البدع وأنواع المعاصي بالأدلة الشرعية والأسلوب الحسن؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَمَن أَحْسَنُ قُولاً مّمّن دَعَا إِلَى اللّه وَعَملَ صَالِحاً ﴾ (١) عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَمَن أَحْسَنُ قُولاً مّمّن دَعَا إِلَى اللّه وَعَملَ صَالِحاً ﴾ (١) الآية، وقوله سبحانه: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَىٰ بَصِيرة إِأَنا

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية ٣٣.

وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ (١) الآية ، وقوله سبحانه : ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَةُ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنَ ﴾ (١) ، وقول النبي عَلَيْهُ : «من دَل على خير فله مثل أجر فاعله » خرجه مسلم في صحيحه ، وقول النبي عَلِيه لله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود : «ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » متفق على صحته . والآيات والاحاديث في هذا المعنى كثيرة .

والله المسؤول أن يمنحكم التوفيق والإعانة على كل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

تم ولله الحمد الجزء الثامن من مجموع (فتاوى ومقالات متنوعة) لسماحة الشيخ/ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز حفظه الله، ويليه ـ إن شاء الله الجزء التاسع وهو أيضاً في التوحيد وما يلحق به.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ١٢٥.

## تنسويه

يلاحظ القارئ أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما يلحق بها من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ/ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز أمد الله في عمره يدخل فيها أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست في العقيدة.

ومن باب التنويه فإن هذه الأسئلة كانت جزءاً من محاضرات تداولها الناس على الأشرطة، ومن المصلحة أن ترد متكاملة. وبتوجيه من سماحة الشيخ فإن كل سؤال وجوابه سوف يوضع في مكانه من أبواب الفقه عندما يصل إليها الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب.

\* \* \*

## فهرس كتاب (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن

| رقــــــا<br>الصفحا | الموضـــوع                                               | رقــــم<br>التسلسل |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| ٥                   | نصيحة واجبة لتحكيم شرع الله المطهر                       | ١                  |
| ٨                   | القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها                   | ۲                  |
| ۲۸                  | أخطاء في العقيدة                                         | ٣                  |
|                     | حوار مع سماحة الشيخ في أمور تتعلق بالحياة الشخصية        | ٤                  |
| ٣٤                  | والأمة الإسلامية أجرته معه مجلة المجلة                   |                    |
| . 2 4               | العقيدة التي أدين الله بها                               | ٥                  |
| ٤٦                  | توجيهات للأئمة والدعاة ورجال الحسبة                      | ٦                  |
|                     | كلمة بمناسبة مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية     | ٧                  |
| ٥٣                  | بالقصيم                                                  |                    |
| ٥٧                  | إيضاح وتكذيب حول مسألة تلبس الجني بالإنسي                | ٨                  |
| 70                  | السحر وأنواعه                                            |                    |
| ٧٥                  | السحر والكهانة والتنجيم                                  | 1.0                |
| 91                  | أسئلة وأجوبة تتعلق بالسحر والكهانة والتنجيم وغيرها       |                    |
| 91                  | أ – من هم الرمَّالون؟                                    |                    |
| 91                  | ب- ما المقصود بالرقم في حديث «إِلاَّ رقماً في ثوب»؟      |                    |
|                     | ج- هل الساحر يقوم بسحر أعين الجالسين معه أم يتعدى        |                    |
| 97                  | سحره؟                                                    |                    |
| 9 ٤                 | د - هل يعالج المسلم نفسه بنفسه بالقراءة والنفث في الماء؟ |                    |
| 9 ٤                 | هـ - هل الإِنسان مسير أم مخير؟                           |                    |
| 97                  | و - مصير من لم يتبلغ بالإسلام يوم القيامة                |                    |
| ٩٨                  | ز - حكم لعب الورق والشطرنج والكيرم                       | ı                  |

| رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضـــوع                                               | رقــــم<br>التسلسل |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9.8                                    | ح - حكم شرب الدخان والشيشة                               |                    |
| 99                                     | ط ـ حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب                     |                    |
| 99                                     | ي - أفضل العلوم لزكاة النفوس في الدنيا والآخرة           |                    |
|                                        | تعليق على آراء العلماء المشاركين في ندوة حول السحر       | ١٢                 |
| ١٠١                                    | والمشعوذين                                               |                    |
|                                        | أسئلة ألقيت على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بعد         | ١٣                 |
| 117                                    | تعليقه على ندوة (السحر وأنواعه)                          |                    |
|                                        | أ - حكم من يرى: أن السحر لا يضر ما دام أنه لم يسبب شيئاً |                    |
| 117                                    | من المشاكل                                               |                    |
|                                        | ب - ذكر السحر بعد الشرك وقبل القتل هل هو دليل على        |                    |
| ۱۱۳                                    | عظم خطره؟                                                |                    |
| 118                                    | ج - الطريقة الشرعية للوقاية من السحر                     |                    |
| 110                                    | د - هل هاروت وماروت ملكان أو بشران؟                      |                    |
|                                        | ه - فك السحر عن الزوج ليلة الزواج لما يسمى ب: الربط      |                    |
| 117                                    | عن زوجته                                                 |                    |
| 711                                    | و - هل للساحر توبة؟                                      |                    |
|                                        | ز - أشكال الأذي التي يتعرض لها المبتلى بالسحر، وهل يؤثر  |                    |
| 114                                    | على عضو الرجل؟                                           |                    |
| 114                                    | ز ــ هـل سحر رسول الله عَلِيُّ ؟                         |                    |
| ۱۱۸                                    | ح - حكم تعلم حل وفك السحر عن المسحور                     |                    |
| ۱۱۸                                    | ط - حكم الذهاب لمن يدُّعي أنه يعالج السحر                |                    |
|                                        | فوائد مهمة تتعلق بالعقيدة                                | ١٤                 |
| 1                                      | أسئلة وأجوبة على ما سبق                                  | 10                 |
|                                        | أ - العلاج لمن به صرف أو عطف أو سحر، وكيف ينجو           |                    |
| 1 2 2                                  | المؤمن من ذلك، وما الأدعية والأذكار لذلك الشيء؟          |                    |

| رقــــــا<br>الصفحاً | الموضــــوع                                                   | رقــــم<br>التسلسل |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| ١٤٧                  | ب - حكم حرق الساحر بالنار                                     |                    |
| ١٤٧                  | ج - هل يجوز تغسيل المريض بدم الذبيحة ؟                        |                    |
|                      | د - حكم الذهاب إلى الكهان لقتل الجن الذي بهم أو               |                    |
| ١٤٧                  | يخرجونهم                                                      |                    |
|                      | هـ - من مات وهو يذبح للجن ويُصر على ذلك، هل يصليٰ عليه        |                    |
| 1 2 9                | ويدعى له؟                                                     |                    |
| 1 2 9                | ز - كيف سُحِر الرسول عَلِيْكَ؟                                |                    |
|                      | ح - معنى قولُ الله تعالى عن الكهنة: ﴿ وما هم بضارين به        |                    |
| ١٥.                  | من أحد إلا بإذن الله ﴾ الآية                                  |                    |
| 101                  | حكم الذهاب إلى الكهان والعرافين                               | ١٦                 |
| 101                  | حكم الذهاب إلى السحرة والكهنة بقصد العلاج                     | ١٧                 |
| ۱٥٨                  | علاج السحر بعد وقوعه                                          | ١٨                 |
| 109                  | المصاب بالعين يعالج بالرقية الشرعية                           | ۱۹                 |
| ١٦.                  | يجوز التداوي بالأدوية المباحة شرعاً                           | ۲.                 |
|                      | القيام بالمسيرات في مواسم الحج في مكة المكرمة باسم            | ۲١                 |
| ٧٢ ١                 | البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها                           |                    |
| ۱۷۱                  | لقاء مجلة الإصلاح مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز             | 77                 |
| ۱۷۱                  | أ - المخرج للأمة الإسلامية مما تتعرض له من هجوم أعدائها       |                    |
|                      | ب - واجب الدعاة أمام اتهام وسائل الإعلام العالمية لهم بالتطرف |                    |
| ۱۷٤                  | والإِرهاب والأصولية                                           |                    |
|                      | ح - حكم شراء أو بيع أو الترويج للمطبوعات التي تسخر من         |                    |
| 177                  | الإِسلام وتقع في الدعاة وتنشر الفساد                          |                    |
|                      | د - التوجيه بشأن عدم الاهتمام بالدعوة والتعليم بحجة الانشغال  |                    |
| ۲۷۱                  | بتحصيل العلم                                                  |                    |
| ۱۷۸                  | هـ – حكم التعاون والتآزر في أمر الدعوة إلى الله               |                    |

| ر <b>قــــ</b><br>الصفحاً | الموضــــوع                                          | ر <b>قـــم</b><br>التسلسل |
|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 777                       | ب - الصلح مع اليهود لا يقتضي التمليك أبدياً          |                           |
| 777                       | ج - ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه         |                           |
|                           | إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي      | ۳.                        |
| 777                       | حول الصلح مع اليهود                                  |                           |
|                           | سماحة الشيخ في حديث خاص لمجلة الحرس الوطني حول:      | ٣١                        |
| 74.                       | الأصولية ليست ذما                                    |                           |
| ۲۳.                       | أ – أولويات الدعوة                                   |                           |
| 777                       | ب - نصيحتي إلى هولاء                                 |                           |
| 777                       | ج - ضرب الدعوة الإسلامية (التطرف والأصولية)          |                           |
| 740                       | د – واجب النصيحة                                     |                           |
| ۲۳٦                       | ه – كيف نعالج التطرف؟                                |                           |
| 777                       | و - الانتماء للجماعات الإسلامية                      |                           |
| ۲۳۸                       | ن - العنف يضر بالدعوة                                |                           |
| ۲۳۸                       | ح - الدعوة إلى الله فرض كفاية                        |                           |
| 739                       | ط - الاعتداء على زوار البلاد الإسلامية               |                           |
| ۲٤.                       | ملاحظات على بعض كتب الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق     | ٣٢                        |
| 7 2 7                     | حول شرعية المظاهرة                                   | ٣٣                        |
| 7 2 7                     | نصيحة موجهة إلى المسئولين وغيرهم من الشعب الأفغاني   | 45                        |
| 7 2 9                     | نصيحة عامة لإخواننا الأفغان جمعهم الله على الهدى     | 30                        |
| 101                       | نصيحة إلى زعماء وعقلاء اليمن والمتقاتلين من الشطرين  | ٣٦                        |
| 700                       | ترحيب باجتماع علماء اليمن                            | ٣٧                        |
| 707                       | دعوة إلى المبادرة بإسعاف المسلمين في البوسنة والهرسك | ٣٨                        |
|                           | وجوب نصر المسلمين المظلومين في البوسنة وغيرها على    | ٣٩                        |
| Y0Y                       | جميع المسلمين وغيرهم حسب الاستطاعة                   |                           |
| ۲٦.                       | نداء إلى الأمة الإسلامية لمساعدة شعب البوسنة والهرسك | ٤.                        |

| رقــــم<br>الصفحة | الموضــــوع                                                          | رقــــم<br>التسلسل |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 777               | ساعدوا مسلمي البوسنة والهرسك بالمال والسلاح                          | ٤١                 |
| 770               | الإِجابة على سؤال حول أطفال النساء المغتصبات                         | ٤٢                 |
| 777               | مناشدة المسلمين لمساعدة الشيشان                                      | ٤٣                 |
| ۲٧.               | وجوب نصرة المسلمين وحكم الجهاد                                       | ٤٤                 |
| 777               | حول قوانين القبائل والدعوة إلى إِحيائها                              | ٤٥                 |
| 740               | الإِجابة على أسئلة قدمها بعض الأبناء الطلبة إلى سماحته               | ٤٦                 |
| 770               | أ - إسبال الثياب بدون خيلاء ولبس الحرير للرجل                        |                    |
| 777               | ب - الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر                           |                    |
| 777               | ج - من يقلل من شأن القِسْم الشرعي في التعليم                         |                    |
| 777               | د - التوجيه لمن يحرص على النوافل ويُقَصِّر في الواجبات               |                    |
| ۲۷۸               | هـ - الإِقامة في بلد لا يستطيع إِظهار دينه فيه                       |                    |
| 7 7 9             | و - تعليم المدرس للطلاب خارج المدرسة (الدروس الخصوصية)               |                    |
| 7 7 9             | ز - نصيحة لأولياء أمور الطلبة                                        |                    |
| 171               | الدواء الشافي لمشكلة الخوف                                           | ٤٧                 |
| 7 7 7             | توضيح معاني بعض الآيات الكريمة                                       | ٤٨                 |
| 7.4.7             | تفسير قوله تعالى: ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ الآية                        | ٤٩                 |
| 444               | تفسير قوله تعالى: ﴿ براءة من الله ورسوله ﴾ الآية                     | ٥,                 |
|                   | تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الذِّينَ عَاهِدَتُم مِنَ الْمُشْرَكِينَ ﴾ | 01                 |
| 79.               | الآية                                                                |                    |
| 791               | تفسير قوله تعالى: ﴿ فلما آتاهم الله من فضله ﴾ الآيات                 | 07                 |
| 797               | تفسير قوله تعالى: ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾           | ٥٣                 |
| 797               | تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّمْ ۞ غلبت الروم ﴾                            | ٥ ٤                |
| 498               | تفسير قوله تعالى: ﴿ والشمس تجري لمستقر لها ﴾ الآية                   | 00                 |
| 797               | تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا اللَّمَم ﴾                                 | 70                 |
| 191               | تفسير قوله تعالى: ﴿ وأما من خاف مقام ربه ﴾ الآيات                    | ٥٧                 |

| رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضــــوع                                                   | رقـــم<br>التسلسل |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 799                                    | تفسير قوله تعالى: ﴿ فويل للمصلين ﴾ الآيات                     | ٥٨                |
| ٣٠١/                                   | مدى صحة قصة الغرانيق                                          | ٥٩                |
| ٣.٣                                    | شرح حديث «أمرت أن أقاتل الناس» الحديث                         | ٦.                |
| ۲ . ٤                                  | شرح حدیث «من علق تمیمة فقد أشرك»                              | ٦١                |
| ۳.٥                                    | صحة حديث «ليلة أسري بي رأيت نساء» الحديث                      | 77                |
| ٣.٦                                    | وجوب بر الوالدين                                              | ٦٣                |
| ۳۰۸                                    | بر الوالدين                                                   | ٦٤                |
|                                        | أسئلة وأجوبة عن بر الوالدين، وما ينفع الميت بعد موته،         | 70                |
| ۳.9                                    | وزيارة القبور، والأذكار الشرعية، والصلوات                     |                   |
| ۳۱۷                                    | تركت الدراسة ووالدتها غير راضية                               | 77                |
| ۳۱۸                                    | كراهة فتاة لأمها بسبب عيشها مع والدها بعد طلاق أمها           | ٦٧.               |
| ٣٢.                                    | حكم حسينيات الرافضة والذبائح التي تذبح بهذه المناسبة          | ላፖ                |
| ٣٢٣                                    | حكم تتبع آثار الأنبياء ليُصَلِّي فيها أو ليُبْنَى عليها مساجد | 79                |
|                                        | حكم ذبح الذبائح عند الآبار التي يقصدها الناس للاستشفاء        | ٧.                |
| 47 2                                   | بها                                                           |                   |
| ٣٢٦                                    | دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك                        | ٧١                |
| ٣٢٨                                    | تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية                       | ٧٢                |
| ٣٣١                                    | جماعة التبليغ، والصلاة في المساجد التي فيها قبور              | ٧٣                |
| ٣٣٢                                    | نصيحة لمن اعتقد بوفاة المسيح وعدم نزوله في آخر الزمان         | ٧٤                |
| ٣٣٣                                    | تعقيب على وصية شيخ الأزهر عبدالحليم محمود بدفنه في المسجد     | ٧٥                |
| 220                                    | حكم سفر المرأة للعمرة في حافلة النقل الجماعي بلا محرم         | ٧٦                |
| ٣٣٦                                    | سفر المرأة مع المرأة بدون محرم                                | ٧٧                |
| ٣٣٦                                    | حكم السفر لزيارة قبر النبي عُلِيَّة                           | ٧٨                |
| ٣٣٨                                    | الحياة في القبر                                               | ٧٩                |
|                                        | هل يجوز إيصال الثواب إلى من قيل عنه: إنه كان يذبح لغير        | ۸٠                |

| رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                        | رقـــــم<br>لتسلسلٍ |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 251                                    | الله في حياته؟                                         |                     |
| 787                                    | إهداء بعض أعمال الخير للميت                            | ۸١                  |
| ٣٤٣                                    | ما يجوز إهداؤه للميت وما لا يجوز                       | ٨٢                  |
| 4 5 5                                  | الطواف وختم القرآن للأموات                             | ۸٣                  |
| 720                                    | ماذا يقول الإنسان إذا أراد أن يَرْقي نفسه؟             | ٨٤                  |
| 757                                    | تنبيه على نشرة مكذوبة يروجها بعض الجهلة                | ٨٥                  |
| 729                                    | الحرص على الاستقامة                                    | ٢٨                  |
| 401                                    | الطريق الأمثل للاستقامة على المنهج القويم              | ۸٧                  |
| 201                                    | من صفات أهل العلم                                      | ٨٨                  |
| 401                                    | حكم الصلاة للوالدين المتوفيين                          | ٨٩                  |
| 404                                    | وجوب الحذر من استقدام غير المسلمين                     | ٩.                  |
| 707                                    | حكم دخول الكفار المساجد                                | 91                  |
| 807                                    | الحلف بغير الله لا يجوز                                | 97                  |
| <b>70</b>                              | عدم جواز التساهل في الوقاية بهدف الموت في بلاد الحرمين | 98                  |
| 409                                    | من رأى في المنام ما يكره                               | ٩ ٤                 |
| ۳٦.                                    | إهداء تلاوة القرآن الكريم للآخرين                      | 90                  |
| 177                                    | قراءة القرآن في أوقات العمل                            | 97                  |
| 777                                    | حكم قراءة القرآن في منزل فيه كلب                       | 97                  |
|                                        | حكم قراءة القرآن على الميت ووضع المصحف على بطنه،       | ٩٨                  |
| 777                                    | وهل للعزاء مدة محدودة؟                                 |                     |
|                                        | من ينظر في المصحف دون تحريك الشفتين، هل يثاب           | 99                  |
| ٣٦٣                                    | على ذلك؟                                               |                     |
| 377                                    | علاج الأمراض العضوية بالقرآن                           | ١                   |
| 770                                    | الاستماع إلى برنامج نور على الدرب في المسجد            | ١٠١                 |
| <b>417</b>                             | المه أن السيارة                                        | 1.4                 |

| رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضـــوع                                          | رقــــم<br>التسلسل |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| ۲٦٨                                    | وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو قصها              | ١٠٣                |
| ٣٧.                                    | تربية اللحي وما يوافق الشرع الإسلامي منها           | ١٠٤                |
| 277                                    | أخذ الأجرة على حلق اللحى حرام                       | ١.٥                |
| 277                                    | حكم حلق اللحى كاملاً أو ناقصاً والصباغ بالأسود      | ۲.۱                |
| 770                                    | هل يجوز حلق اللحية لمن يخشى الفتنة؟                 | ١٠٧                |
| ۲۷٦                                    | حكم حلق اللحية مضطراً لمن يعمل في الجيش             | ١٠٨                |
|                                        | حكم طاعة الوالد في حلق اللحية والخروج للدعوة مع بعض | ١٠٩                |
| ٣٧٧                                    | الجماعات                                            |                    |
|                                        | استنكار مقابلة صحيفة البلاد مع صاحب أكبر شارب في    | ١١.                |
| <b>T</b> V 9                           | العالم                                              |                    |
| ۲۸۱                                    | حكم الغيبة إذا كان في الإنسان ما يقول               | 311                |
| ٣٨٢                                    | مجالس الغيبة والنميمة                               | 117                |
| ٣٨٣                                    | تلبس الجني بالإِنسي واقع ومعلوم                     | 115                |
| <b>ፕ</b> ለ ٤                           | علاج الوساوس التي تنتاب بعض الأشخاص                 | ۱۱٤                |
| ۳۸۰                                    | الأدعية التي تقال للتخلص من وسوسة الشيطان           | 110                |
|                                        | الأدعية المستجابة، والأوقات التي يتحرى فيها المسلم  | 117                |
| ۳۸٦                                    | الدعاء                                              |                    |
| ٣٩.                                    | شهادة الجوارح على الإِنسان يوم القيامة              | 111                |
| 497                                    | حكم الوفاء بنذر الطاعة                              | 111                |
| ٣٩٣                                    | حكم النذر في حالة الغضب                             | 119                |
| ٣٩٣                                    | حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره              | 17.                |
| ٣9٤                                    | الشرك الأصغر لا يخرج من الملة                       | 171                |
| ٣90                                    | حكم الزوج الذي لا يعاشر بالمعروف                    | 177                |
| ٣٩٦                                    | حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي                | ١٢٣                |
| 497                                    | حكم صلة الصديق الذي لا يؤدي الصلاة ولا يصوم رمضان   | ١٢٤                |

| رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضــــوع                                                   | رقـــم<br>التسلسل |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| ۲۹۸                                    | حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقاً؟                | 170               |
| 499                                    | حول طريقة ذكر الله عند الصوفية                                | 177               |
| ٤٠١                                    | هذا العصر ليس هو العصر الذي يوقف به الإنسان الدعوة            | ١٢٧               |
| ٤٠٣                                    | واقع الدعوة، والمحاور التي يجب التركيز عليها من الدعاة        | ۱۲۸               |
|                                        | هل تقبل المجتمعات للدعوة الإسلامية الآن أفضل من               | 179               |
| ٤٠٦                                    | السابق؟                                                       |                   |
| ٤٠٧                                    | مجالات الدعوة                                                 | ۱۳.               |
| ٤٠٨                                    | الدعوة إلى الله فرض كفاية                                     | ١٣١               |
| ٤١٠                                    | حكم سب ولاة الأمور والعلماء                                   | ١٣٢               |
|                                        | التحذير من نشرات المسعري لما تنطوي عليه من أهداف              | ١٣٣               |
| ٤١٢                                    | للإفساد وتضليل الناس                                          |                   |
|                                        | نصيحة بعدم قراءة نشرات ما يسمى بـ: (لجنة الحقوق               | ١٣٤               |
| ٤١٨                                    | الشرعية)                                                      |                   |
|                                        | حكم القيام بمهام السؤال عمن يعمل أو يرغب العمل في             | 100               |
| ٤٢.                                    | الإدارة                                                       |                   |
|                                        | حكم إبلاغ المسؤولين بالإدارة لمن وجد فيه مخالفة أو            | ١٣٦               |
| ٤٢.                                    | تقصير                                                         |                   |
|                                        | حكم قول: (إِن أحسنت فمن الله، وإِن أسأت أو أخطأت              | ١٣٧               |
| 173                                    | فمن نفسي والشيطان)                                            |                   |
| 173                                    | حكم قول: (ما تستاهل)، أو: (والله ما تستاهل)                   | ۱۳۸               |
| 277                                    | حكم قول: (ما صدقت إنى ألقاك)                                  | 189               |
|                                        | حكمٍ دعاء العقيم بدعاء زكريا عليه السلام: ﴿ رَبِّ لا تَدْرِني | ١٤٠               |
| ٤٢٢                                    | فرداً ﴾                                                       |                   |
|                                        | في قُول: (أشهد أن لا إِله إِلا الله)، هل الصحيح (أنَّ)        | 1 2 1             |
|                                        | بالتشديد أو (أنْ) بالسكون؟                                    |                   |

| روـــــا<br>الصفحة | الموضـــوع                                             | قــــم<br>لتسلسل |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| ٤٢٣                | حكم وصف الممرضات بملائكة الرحمة                        | 1 £ Y            |
|                    | حكم النقر على الخشب خوفاً من عين الحاسد بقوله: (دق     | 128              |
| ٤٢٤                | الخشب)                                                 |                  |
| 2 7 0              | الدعاء بطول العمر                                      | ١٤٤              |
| 240                | حكم تصوير غسل الميت للتذكير                            | 1 80             |
| ٤٢٦                | حكم تحنيط الحيوانات والطيور                            | ١٤٦              |
| 577                | الفتوى الجماعية                                        | ١٤٧              |
| ٤٢٧                | هل الإِجماع حجة قطعية أم ظنية؟                         | ١٤٨              |
| ٤٢٨                | حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي                   | 1 2 9            |
|                    | حكم الإسلام في تبني الأيتام المسلمين وفي قيام المشاريع | ١٥.              |
|                    | الإسلامية من قبل الجماعات التبشيرية، وطلب المساعدة     |                  |
| ٤٣١                | منهم                                                   |                  |
|                    | إبداء الرأي في إنشاء هيئة سلفية علمية تحت اسم جمعية    | 101              |
| ٤٣٣                | الكتاب والسنة الخيرية في الخرطوم بالسودان              |                  |
| ٤٣٧                | ٠                                                      | 104              |

رقم الإيداع: ٥٩٥، /١٧